### الآداب المائية الفكر

مجَلة شهرّية نِعنى ببُوُونِ الفِكرِ نصدُرعن دَارِالعِلم المكلِينِ ـ بَيَرُون

اصحاب الامتياز : منير البعابكي ، سهيل ادريس ، بهيج عثمان

AL-ĀDĀB: Revue mensuelle culturelle Beyrouth - Liban. B.P. 1085

الدُيرِ المسَوُول: سَبَيِجُ عَثِمانُ رُسُيُ التحسُرِي: الدكتورسهير الدريسُ

#### هَيِئَةُ التَّجِرُدِ

( حسب الاحرف الهجائية ) 🖊

احمد سليان الأحمد نقـــولا زيــادة

علي أدهم فواد الشايب

ذو النون ايوب قدريحافظ طوقان

خليل تقي الدين عبد الله عبد الدائم

شكيب الجابري مارون عبـود

جورج حنا ابراهم العريض

شاكر خصباك عبدالله العلايلي

رئيف خـــورى توفيق يوسف عواد

عبدالعزيز الدوري نبيـه امين فارس

قسطنطين زريق شكري فيصل

احمد زكي . نـزار قباني

هذا الشباب الذي يعيش اليوم في العالم العربي ، ما هي الغايات الكبرى التي نذر نفسه لها ووقف جهده عليها وأولاها قلبه وعقله، اعانه ويقينه ? .. أي شيء علاً حياة هذا الشباب من كل اقطارها فيمر كزها ويركر قيا ? ما هي وجهة هذا الجيل الجديد الذي تستقطب فيه ، في الأمم الناهضة ، آمالها والآمها ، فيكون اتجاهه اتجاهها ، ورغبته رغبتها ، وتطليعه تطايعها ? .. هل يعيش في نطاق هذه الغايات الكبرى التي يجب أن يعيش لها أم هو منحوف عنها ? هل يتجه وجهتها أم هو مصروف عنها ، يكسو غاياته هذا الضباب الذي لا يتبين معه الوسيلة ولا يهتدي الى الطريق ?

الواقع ان النظر الى العالم العربي من زاوية شبابه \_ أعني شبابه الذي أصاب حظاً من الثقافه وادرك نصيباً من المعرفه، وتنوعت اهتاماته النفسية والفكرية \_ النظر الى العالم العربي من زاوية اكثر شبابه هؤلاء ، لا يبعث على كل التفاؤل ، ولا يثير كل الفرحة ، ولا يبرىء هذا الشاب من تهمة شنعة هي تهمة القصور والقعود .

http://Archivebeta.

أقول تهمة شنيعة وأنا أتجنب مجموعة من الالفاظ القاسية التي تنثال على قلمي فلا أجد لفظة أخرى أطرى حاشية . . فالشباب الذين يجب أن يكونوا دائماً اللهب والنور ، والشباب الذين يجب ان يكونوا دائماً الموحين والدافعين ، الشباب الذين يضطر مون كما تضطرم أعماق الأرض حتى تتشقق عن الدفقة الدافقة والنبيع الغزير . . هؤلاء الشباب لايحيون اليوم في هذا العالم العربي الحياة التي يجب ان يحيوها قوة اندفاع ، وبعد غلية ، وصوفية نفس ، وورع ضمير ، لايستحل من امور الدنيا إلا أطيب الحلل ، فاذا عوض له ما هو أدنى إلى الشك أو أقرب الى الريبة اطرحه وجفاه . .

وأنا أقدر أن مقدمة هذا الحديث ستثير الدهش عند كثيرين ، وستثير كذلك الاعتراض عند كثيرين غيرهم ، غير ان ذلك لن يمنعني من أن أمضي أسأل هذا الفريق الدهش أو هذا الفريق الآخر المعترض أين يقف شبابنا من معركة الحياة التي يحياها العالم ? . . بل أين يقف شبابنا من موقف الشباب الذين تقد موهم في الجيل الماضي حين كانت

الملاد العربية تعاني أزمة الانفصال عن الدولة العثانية وتشق الطريق الى غاياتها ? . .

ان أحداً لا يستطيع أن يقول ان شبابنا العربي اليوم يمضي حيث يجب أن يمضي .. ومن الغريب أنه منذ ان اخذت معارك التحرير مع الاجنبي تعطي ثمارها في بعض الاقطار العربية ، اخذ يتسرب الى نفوس الشباب العربي شيء من الاستسلام ، وداعبت الجفون ورنيقت فوقها أطياف النوم ، وساور الخول ، الحمول النفسي ، هذه الطاقات التي كانت متفجرة ، وعاش هذا الشباب في جو "هو شر من كل شيء لأنه لا يرقى الى الحركة ولا يتصل الاتصال كله بالاستسلام .

وتنثال علي وأنا أملي هذه الكلمات ذكريات من ماضينا القريب . . حين كنا حفنة من الفتيان في المدارس الثانوية ، او حين كنا حفنة من الشباب في الجامعة السورية في دمشق او في الجامعة المصرية في القاهرة ، من اكناف العالم العربي كاه ، وتمر " بي من خلل هذه الذكريات احداث ضخمة لم يكن عصبها ووقودها غير هؤلاء الشباب . . واعود بعد انظر فيمن بين يدي من شباب هذا الجيل في الجامعة او في المدارس الثانوية فلا اجدشيئاً . . لا اجد لا نفس العزمة ولا نفس الاندفاعة ولا نفس التجرد السامي الذي كان يطبع حياتنا وتصرفاتنا في الجيل الماضي القريب .

\*\*

في رأيي ان كل هذا الذي نحسه من خشية وقلق على جيلنا هذا الناشىء،يمكن ان يرتد الى اننا نخاف عليه من عدّو" واحد .. هذا العدو هو الرضا .. الرضا والقناعة التي اخذتُ تتسرب عنده وتعدو مظاهر الحياة الخارجية الى اعماق الحياة النفسية .

وما من عدّ و آخر اشدّ على العالم العربي من هـذا الرضا ، وما من عدو ّ آخر أفثاً لحدّة شبابه وأقتل لحيويته من هذا العدو ّ .. فالرضا والقناعة واعتبار أن الذي نراه هو الذي كنا نحب ّ ان تكتحل به اعيننا، هو وقوف بالمثـل الأعلى عند أدنى الحدود ، وعمى غريب عن القمم المتتاليه التي ينزاح عنها الضباب كلما اقتربنا منها .

ان حالة الشباب العربي في كثير من أقطاره تشبه حال الذي استطاع ان ينشل نفسه من اعماق واد مظلم ، فلما بلغ متكأ الجبل على حفافي هذا الوادي ، ظن انه بلغ كل شيء . . فاطمأن . . اطمأن على حين لا تزال من أمامه بعد عايات وغايات .

. وقد ترك هذا الاطمئنان آثاراً بعيدة لا في الاقطار العربية نفسها ، بل في ترابط ما بين هذه الاقطار .. وترابط ما بين هذه الاقطار .. وترابط ما بين هذه الاقطار هو الذي يجب ان يكون دائماً اول ما نفكر فيه ورأس ما نعمل له .

ومن المؤسف اننا في هذه الاقطار المختلفة لا نعيش الآن الالام التي يعيش فيها كل قطر ، ولا نحيا الأزمات والتجارب ، نفسياً على الأقل ، التي يحياها القطر الآخر . . فقد افلحت او اوشكت ان تفلح أوضاعنا الذاتية في ان تصرفنا عن المشكلة الكبرى : مشكلة حياة كل طرف من اطراف هذا العالم العربي ، وحياة كل فرد منه ، من اقصى المحيط الى إقصى الخليج .

والى جانب ذلك ترك الاطمئنان والقناعة في حياتنا الداخلية كذلك آثاراً عميقة . . إنه حدّ من ترامي مثلنا الاعلى،وضيّق من آفاقه ، وجعلنا ندور حول أنفسنا ، يأكل بعضنا بعضا دون ان نستطيع قهر آلامناً والتغلب على مخاوفنا .

**本本本** 

الرضا والقناعة والاستسلام . . هذه هي الأشياء الثلاثة التي يجب ان نردّها عنا في هذه الأجزاء من وطننا العربي الكبير . . يجب ان يلهبنا دائماً القلق ، وان يسمو بناكل لحظة التطسّلع ، وأن تنساق بنا اهدافنا في مدّ . . مدّ متصل لا جزر فيه . ان الاطمئنان اول الحنول ، والحمول اول الموت ، والموت هو الذي يريده لنا اعداؤنا . . فلنحارب اذن هذا الذي نسميه

الاطمئنان ونسميه الاستقرار ، حتى نستطيع ان نحارب اعداءنا .

ولن ينفع الشباب العربي اليوم إِلا ان يَكون في مثـل البركان ، مصدر اللهب الذي في اطرافه هو اللهب الذي يضطرم في اعماقه . . أما ان تبرد الأعماق وتمقى آثار اللهب على الأطراف ، فذلك هو جماع المظاهر الخادعة .

أُننَا نتحدثُ دائمًا عَن ازمات وامر اض ، وعن مذاهب وخصومات . . ولكننا ننسى ان هنالك ازمة واحدة ضخمة هي ازمة شباب . . شباب يؤمنون ويعملون . . يؤمنون بأنفسهم ويعملون لوطنهم الكبير .

أفلست معي اذن في أن شباب العرب ليسوأ شباب العالم العربي، واغاهم شباب يعيشون في العالم العربي . . ولا يعيشون له?! دمشق معي اذن في أن شباب العربي في العالم العربي في العربي في العربي في العربي العربي في العربي ال

ليس من ينكر ان" للأدبأبعد الأثر فيتكوين الامم ، وتوجيه مجاري حياتها. إلا انه من الصعب، بل من المستحمل ، تحديد ذلك الاثر وتقدير قيمتــه

## (الاوك) والترولة

ما تبرحان قائمتين في قلوبنا وأفكارنا وقــــد مر" على تأسيسها اكثر من ألف عام في حين أن دولة بني حمدان ودولة بني بوله أصبحتا من

ومداه . ذلك لانه لا ينحصر في ناحية دون آخرى من نواحي

الحياة البشرية . فهو في العقل و في القلب ، في الروح والجسد ، في الحقل والمعمل ، في السجن والمدرسة ، في دواوين الحكم وفي المعابد ، في المناجم والمصانع ، في المساكن والمتاجر ، في المتاحف والمكاتب ، في ساحات الوغي ودور المـــلاهي ، و في كل ما يتصل بالانسان من قريب أو من بعيد .

هذا كلام لا مجاز فيه ولا مغالاة ، بل هو دون الحقيقــة بكثير ، وأضيق من أن يتسع لكل وجوهها . وها همالكتاب والنقاد والمؤرخون ما ينفكون يبحثون تأثير هذا الكاتب او ذاك في حياة تلك الامة أو هاتيك بل في حياة الانسانية بأسرها، وبالاخص في الانقلابات الكبرى التي شهدتها البشرية على مو العصور ، وأقربها الينا الثورة الفرنسية والاميركية والروسية. فهل من يجهل ان موليير وفولتير وروسو وهيغو وبلزاك كانوًا ملوكاً بغير عروش وكانوا أبعد أثراً في تاريخ بلادهم وتاريخ وتولستوي وتورغينيف ودوستويفسكي وغوركي كانوا أباطرة غير متوجينواعظم سلطاناً من أباطرة الروس الذين عاصروهم? وان غیتی وشیلتر ونیتشه ومارکسکانت ــ وما تزال ــ لهم مملكة ابن منها مملكة فردريك الكبير وغليوم الثاني ?

ونحن لو جئنا نحلل حياتنا في هذا الشرق العربي لما استطعنا مدينون اليوم بتفكيرنا الروحي والاجتاعي والساسي، وبنظمنا وتقاليدنا ، لادب الجاهلية ولآداب العصور التي تلت الجاهلية ،

ثم لآداب باقي الامم من شرقية وغربية ، ثم للرسالات الدينية التي قامت بين ظهرانينا وانتشرت على ألسنة أسلافنا وأقلامهم وانطلقت الى العالممن تحت سمواتنا . وها همــا دولة

زمان خبراً من الاخدار ?

وقصارى القول إن للأدب دولة لاتدول وسلطاناً لايحول. فما هي العلائق التي مجسن ان تقومبينه وبين الدولة بمعناها المألوف من حيث هي هيئة منظمة وجدت لتأمينُ الناس على أرواحهم وأجسادهم ، وتسهيل سبل العيش لهم، والسِير بهم من . الضنك الى الفرج ، ومن القلة ألى البحبوحة ، ومن المرض إلى العافية، ومن الجهل الى المعرفة، ومن الضعف الى القوَّة ، ومن التفسّخ الى الاتحاد ، ومن الفوضي الى الاستقرار ?

تلك هي الغاية المفروضةللدولة. ولولاها لما كان من،مسوّغ لوجودها . ولهذه الغاية يتحمل الناس في سبيل الدولة مايتحملون من حدّ لحرياتهم ؟ فيلقون بمقالمدهم البها تتصرف بها حسما علمه حكمتها . فتشرف على مقدراتهم ، وتنظم مرافق حياتهـم ، وتفرضعليهم المكوس والضرائب ، وتسنَّ لهم القوانين ،وتقيم لهم شي الدوائر والمحاكم . فوزارة للزراعة ، ووزارة للصحة ، العالم من الجالسين عــــــلى العروش في أيامهم? وأن بوشكين في ووزارة للتُجارة والصناعة ، ووزارة للتربية ، ووزارة للحربية، الى ما هنالك من وزارات تتعدد بتعدد مرافق الحياة وأهمتها. ولكنني ما سمعت ولا قرأت حتى اليوم عن دولة أقامت وزارة للادب. ولا عبرة بوزارات خلقتهـا اكثر الدول باسم الفنون الجميلة أو باسم الدعاية والنشر . فوزارة الفنون الجميلة تحصر جلٌّ همُّها في المتاحف والآثار ، ووزارة الدعاية والنشر في يث الدعاية للدولة وسياستها ونشر ما يوافقُ غاياتها ، ومحاربة مــا يخالفها . أما الادب الصحيح الذي هو اعظم وأنجع دعـــاية للدولة التي 'تنبته فحبله على غاربه ، يشقني وبسعــد ، ويكــو

وينهض ، ويتقلص ويمتد، ويجوع ويشبع في معزل عن الدولة، كأنه ليس منها بخل" او بخمر، او كأنه لقيط لا ينتسب الى حي من الأحياء او ميت من الأموات . ولكنه ما ان ينجب اديبــأ

في هذه الآونة التي يحتدم فيها النقاش ، عندنا، حول حقوق الادباء على الدولة ، وواجبات الدولة تجاه هــذه الفئة القائدة من الشعب ، وأت « الآداب » ان تستطلع راي أديبنا الكبير ، ميخائيل نعيمة، في مشكلة الساعة هذه ، فكتب لها هذا المقال.

مَنْفُو "قاً يَتَأْلُقُ نُورُهُ ، ويسطو عـلى الأَفْكَارُ قَلْمُهُ ، ويَعْزُو آلاف آلاف القلوب بيانه ، ثم يبتلعه اللحد ، حتى تستيقـظ الدولة منسباتها ويروح رجالها يتنافسون في تمجيد ذلك الأديب، وتروح مدنها تتسابق في إفامة الأنصاب له و « تشريفه » بتسمية شارع من شوارعها أو ساحة من ساحاتها باسمه .

أيكون ذلك من سوء طالع الادب ? – لا وربّ الادب! بل هو من حسن طالع الادب ان يحيا مجيوية فيه لا في الدولة، وان يشق طريقه بساعديه لا بسيف ملك او بسلطان برلمان ، وان يمشي في طريقه مرفوع الرأس عزيز الجبين من غـير ان يتوكأ على عصاً غير عصاه ، ويستنير بنور غير نوره ، ويستلهم إرادة غير إرادته.

هنالك أدباء ينعون على الدولة إهمالها للادب . فهم يريدون منها أن « تشجّعهم » بابتياع قسم من نتاج اقلامهم ، أو باسناد وظيفة اليهم ، أو بتسخير أبواق الدولة للاشادة بمواهبهم . لقــد ساء ما يبتغون . فهم من حيث لا يعلمون يبتغون لاقلامهـم الرق" . ولافكارهم الأنفلاق ولمواهبهم الموت . فالدولة ماعَدَت كونها هيئة مؤلفة من رجال ذوي أغراض وذوي مطامع . حتى ولو تنزه كل رجال الدولةعن الاغراض والمطامعالشخصية بقيت للدولة أغراضها ومطامعها . ومن حقتها اذا ما انفقت من خزينتها ان تطلب بمن تنفق عليهم ان يخدموا أغر اضهاو مطامعها. الخرافات. والاديب الذي يبيع إلهامه بمال ، وإن يكن من خزينة دولته ، رحمة الله عليه من الآن والى الابد .

انه لمن الحير للادب ان يبقى طليقاً من شِباك الدولة وبعيداً عن الاهواء التي تعصف بسياستها وبرجالها من حين الى حين . فلا يكون جزءاً من جهاز الحكم ، او مطية مقودهـ في يد الحكام . ولا ينسى انه كتلة حيَّة في جسد الامة الحيي ! وان الإمة ، مها يكن شأنها بين باقي الامم ، عضو من الاعضاء الكثيرة التي يتكوّن منها ويقوم بها الجسد الاكبر \_ واعني الانسانية . فالحكام يأتون سراغاً ويمضون سراعاً ، والدول تولد وتشب وتشيب وتموت . اما الشعوب فتبقى . وامـــــا الأنسانية فلا تموت . فالأدب الذي يقيم لنفسه وزنــاً ويعرف لذاته قيمة يجب أن يصرف همَّه الى الانسان قبل حكامه ، والى الامة قبل الدولة . فلا يعير الحكام والدولة انتباهاً الا" عـلى قدر ما ينجرفون بالأنسان عن طريقه القويم أو لا ينحرفون .

واعنى ان تطلق له الحرية فلا تحاول تقييده في ما يفكِّر ويشعر وكيف يليق به أن 'يفصح عن أفكاره ومشاعره حتى ولو كان في تفكيره وشعوره وبيانه ما ينافي مصلحة الدولة كم يفهمهــــا رجال الحكم ؛ وحتى لوكان يدعو الى تقويض اركان الدولة . فالدولة الواثقة من اهدافها ومن نياتها ومن الوسائل التي تلجأ اليها لبلوغ تلك الاهداف وتحقيق تلك النيات لا خوف عليها من الأدب. بل من الأرجح ان تجد لها في الادب اقوى معين واخلص نصير . والدولة التي اهدافها مزيفة ، ونياتها فاسدة ، ووسائلها مشبوهة يستحيل بقاؤها زماناً طويلًا وانَّ هي سدَّت على الأدب جميع المسالك، فحطمت الاقلام، وعقلتِ الالسن، وكميّت الافواه. فالسوس الذي ينخر لبابها سيقضى عليها عاجلًا ام آجلًا و في الأغلب عاجلًا .

إلا" انه ليس يكفي الدولة ان تعيش والأدب في سلام . بل هنالك وأجبات معنوية ومادية تترتب على الدولة نحوالأدب مثلما تترتب عليها واجبات معنوية ومادية نحو الامة . فما دام للادب تأثيره البالغ في حياةالامة ودامت الغاية منوجودالدولة تنمية الامة وتوفير اسباب الرزق والراحة والسعادة لها ، فبأيّ منطق تهتم الدولة بتحسين المواصلات ، وتعميم العلم ، وتقوية الصناعات، وتكثير المنتجات، وتوفير الري والبذار المزارعين وإذ ذاك فحرية الاديب في ادبه وَ هُم من الاوهام وخرافة من ٥٠ والمحروقات للسوافين، والحبر والورق للصحفيين، ولا تهتم بالادب وهو الطريق الاقوم والأبقى بين ارواح الناس وقلوبهم وافكارهم ، والمدرسة الاوسع والأعمّ لصغار الامة وكبارها، والبذار الذي يستغله الناس في كل ساعة ، وكل شهر وكل عام? بأي منطق تعمل الدولة على زيادة ثروة الأمة المادية بزيادة ما تنتجه وتصدره من الصوف والنعل والبصل ولا تعمل على زيادة ثروتها المعنويةوالمادّية معاً بزيادة ما تنتجهو تصدره اقلام كتابها?

ولا يخطرن" ببال انني ادعو الدولة الى الاتجار بالادب. معاد الله . ولكنني أدعو الدولة الى تفهم حقيقة بسيطة جداً . وهيان الادب روح وجسد. اما الروح ففكر وشعور وذوق وفن" واشواق واحلام . واما الجسد فغلاف وورق وحــــبر وطباعة وتجليد . وهذه كلها امور مادية ليس في قدرة الكاتب خلقها حين يشاء أو ابتياعها بالثمن الذي يشاء. في حين أن الدولة تملك القدرة على خلقها او في الأقل على ابتياعها من اسواقها مثلها تملك القدرة على ابتياع الزفت لتعبيد الطرق ، والسهاد

لامدادالأرض بالغذاء الذي تحتاجه كي لا محل بها العقم والبوار. فعلام لا تهتم الدولة بتوفير المواد الضرورية لكيان الادب وتهتم بتوفير الزفت للطرق والسهاد للارض ? اتكون قرائح الامة ومواهبها الروحية والفنية اقل قيمة في نظر الدولة من الزفت واحط قدراً من السهاد ? واذن فاي مبرر لوجو دالامة ووجود الدولة التي تسوسها ؟

اقول ذلك وتجارب السنين الاخيرة ما تزال ماثلة لذهني ولعيني ايام راحت الحرب تنهب خييرات الارض وتنكب سكان المعمورة بالقلة من كل شيء الا البغض والحقد، والا وسائل القتل والدمار، مما حمل جميع الدول على تقنين المواد الاولية التي لا تستقيم حياة الناس في هذه الايام بدونها. ومنها الورق الذي هو المادة الاولى في حياة اي كتاب وبالتالي في حياة الأدب.

لقد حرصت الدول غنيها وفقيرها ، كبيرها وصغيرها ، ان توفير الورق ابان الحرب لكل ما من شأنه ان يساعد مجهودها الحربي . ونحن في هذا الشرق ما نسينا النشرات الانبقة الني كانت توزعها علينا بعض الدول بالمجان وتلك التي كست بها حدران عواصمنا وجوانب طرقاتنا . اما دويلاتنا الشرقية فكانت تتناول نصيبها الضئيل من الورق من حليفانها الكبار فتوزعه بالتقتير على الصحافة . ذلك لأن الصحافة ، على اهمية شأنها ، كانت في نظر حليفاتنا الكبار بابا من ابواب الدعاية لهن. وهي في نظر حكوماتنا بوق لا بد منه لتسبير امور الدولة . في جديرة باهتام الدولة وانسفلت اغراض الكثير منها واقحلت في جديرة باهتام الدولة وانسفلت اغراض الكثير منها واقحلت قرائحه فكان بالموت اولى منه بالحياة .

اما الأدب فكان عليه ان ينظر الىكل ذلك متلمظاً بريقه ، وان يقبع طوال سني الحرب و يقيدها في رؤوس الادباء وقلوبهم من غير ان يتاح له الحروج الى عالم الله الفسيح . إلا ادب الثروة والبهجرة والاناقة ، وما اندره بين الادباء! فما من دولة من دول الشرق تعطفت على الأدب بحصة ، ولو ضئيلة ، من الورق او حاولت ان تحميه من جور « السوق السوداء » التي لا طاقة له على اقتحامها . فكأنه غريب عن الامة وحياتها ، او كأنه نبتة طفيلية في جسدها .

واني لأسأل نفسي واسألكم: ما قيمة امـة بغير ادبائها ؟ وما قيمة دولة لا تعرف لأدب الامـــة قيمة فتوفر له المواد الضرورية لوجوده ? ميخائيل نعيمه

الخليالسنا

انا يا هواي ، أموت وجداً ولو أني أبديت صدا في دمي في دمي يجري ويعبق مستبدا وأراك خلف ملامح الأشياء توعيد عنيك وعيدا فيأرق للجامود من شغف عا أخفى وأبدى وتشيع عيني في الغصون

العاقدات عليك عقدا

وعر بي النسم البليال

http://Archi

فألمس الكف المندى ويرقرق الينبوع صوتك

لي فميا أهنياه وردا أفتبعيدين وقد وجيدت

فدتك روحي الوصل بعـــدا وطمعت بالأدنـى اليـــك

فننتهـــي طيبــاً ووردا
 لا تبعـــدي اني أمـــوت
 هـــوى ولو أبـــديت صدا

صلاح لبكي

من الآراء الغالبة والاعتقادات الشائعة الني تكاد تسلك في عداد البديهات فكرة ان لكل أمة من الامم خلقها القومى الخاص الذي تمتاز به عن غيرها من الامم ، وان هذا ﴿

# بقلم على أدهتم

فضلهم في ذلك على غيرهم من الهند المنحرفة، والصين المنْحَفة، والترك المشوهــــة ، و الروم المقشرة» ونرى من ذلك ان تفاخر النعمان بعروبته حمله على قلب الهند والصين

الخلق القومي له نصيب موفور من الثبات والدوام ويمكن اقتفاء آثاره وتتبع جذوره في خلال ماضي الامة و في كل مظهر من مظاهر حياتها وبكل ناحية من نواحي حضارتها .

وقد تبلغ ثقة بعض الناس بوجود هــــذا الحلق القومى واستقراره آلى حد الاجتراء على التكهن بمعرفة موقف أي امة من الامم تلقاء حادث من الحوادث العارضة استناداً على سابق علمهم بخلقها القومي .

وكل أمة من الامم تعتز بما تعده خلقها القومي ، وتفاخر به غيرها من الامم ،وكثيراً ما تسرف الامم وتبالغ في الاعتزاز بهذا الحلق القومي الحقيقي او المتوهم و'تدل بمكانتها على حساب انتقاص غيرها من الامم والنيل من خلقها القومي ، وقد حمل ذلك الكاتب البحاثة البريطاني هملتون فايف على أن يقول أ الداعمة الى إثارة الحروب وإيقاع النفور بين الامم ، وإنها من أقوى العواثق القائمة في سبيل إيجاد وحدات اجتماعية تؤدي في النهامة الى اتحـاد فيدرائي بين مختلف الأقوام قائم على تصور إنسانية عامة تضم شمل الجميع ولا تقصي احداً عن حظيرتها »

> وقد روى ابن عبد ربه في حديثه عن وفود العرب على كسرى أن النعمان بن المنذر قال لكسرى بعد أن أمّنه كسرى مــن غضبه مفاخراً بالعرب ومدافعاً عنهم : « وأما حسن وجوهها وألوانها فقد يعرف

(١) راجع صفحة ٢ من كتابه القيم المسمى « وهم آلخلق القومى » The Illusion of National Chacter. By Hamilton Fyfe.

والترك والروم ، وكذلك الاعتزاز بالحلق القومي كثـــــيراً ما يكون مدعاة الى الغرور والصلف والاستطالة على الأقوام وتحديها ، وهو يقتضي تمجيد الأمة لمزاياها وخصائصها وإعجابها بتقالبدها وعاداتها .

على أن هناك مفكرين رأوا ضرورة إخضاع هذا المعتقــد الراسخ من الحلق القومي للبحث الخالص والنظر العلمي المجرد ونبذكل ماكان بيّن المغالاة مفرطاً في الادعاء ، ولكنهم مع ذلك يسلمون بأن وجود الخلقالقومي مما لايمكن نكرانه او الماراة في حقيقته ، ولو أنهم قد يعجزون عن اكتناه سره وكشف خوافيه ، وقد انتهى المؤرخ الألماني الكبير فون رانك الى القول بأن الروح القومي يُشْعَرَ به ولكن لايمكن فهمه ، فهو ضرب من الهواء الروحي يتخلل كل شيء، « ان فكرة الاعتقاد بوجود الحلق القومي من أخطر العوامـل ولكن مؤرخين كثيرين لم يشاركوا فون رانك في تحفظـــه واعتداله، ولذا يستطيع الانسان في يسر وسهولةان يأتي بمجموعة كبيرة من الأحكام الحاطئة والآراءالباطلة الني يرددها بعض المفكرين البارزين حينما يتحدثون عن الحلق القومي لبعض الأمم. والمعروف في الوقت الحاضر - كما يذكر لنا الباحث

الاجتاعي المتمكن موريس جنزبرح في محاضرته عن الحلق القومي ــ أن نتائج محاولة إخضاع الخصائص القومدة للمحث العلمي تثير الشكوك في وجود تلك الحصائص القومية ، ولذلك بجسن في بادىء الامر أن أوضح بعض العقبات التي تقوم في طريق البحث عن خلق الامم القومي وتقرىره وبيان سمانه وملامحه .

« إِن السبيل القويم لدر اسة الخلق القومي في الأغلب الأعم لاتكون عن طريق مراقمة الاختلافات في سلوك الأفراد وتصرفاتهم ، والها تكون عن طريق تعرّف صفات الامة البارزة في آثارها الثقافية وتقاليدها وسياستها العامة . وقد دلت دراسة صفات الامم وسماتها العقلية والاخلاقية بهذه الطريقة على ان ما اصطلح على تسميته « الخلق القومي للامم » لىس شىئاً ثابتاً جامداً مستعصياً على التغيير ، وإنما هوشيء مُونِ قابل التشكيل حسب الظروف التي تكتنف حياة الامم . »

فهناك قبل كل شيء صعوبة التغلب على النزعة الشخصية في الملاحظة والمشاهدة والنفسير الذي يتبعهما ، وكثير من الآراء ` التي شاعت عن خلق بعض الامم القومي أو الكتب الني وضعت لتحليل خصائصها القومية وميزاتها العقلية والخلقية،قد كونت او كتبت في ضوء فكرة فلسفية غالبة ، أو في ظل نزعة سياسية مسيطرة،أو بتأثير عقيدةدينية أو لون من ألوان الهوىوالميل، أو لغرض خفي وغاية مبيتة، أو مجاراة لسياسة خاصة وموقف معين . والكثير مما كتبه الالمان عن الانكليز في القرن التاسع مطالع ذلك القرن كان الكتاب الألمان يوون في استقلال بويطانيا الوطيد أنموذجاً تحتذيه المانيا في جهادها وإعادة بنائها ، ثم ظهرت في النصف الثاني من ذلك القرن الآراء الشعوبيــة والنظريات الشاملة والادعاءات العريضة عن طبائع السلالات والاجناس ، وتعلق بها الألمان تعلقاً شديداً، وكثرت مباهاتهم بشهائل الجنس الالماني وصفاته الغالبة ، وصوّر الكتاب الألمان البريطانيين على أنهم فرع من السلالة الألمانية ، فهم إذاً في مجبوحـــة الشرف وذروة المجد ، ثم طغت على ألمانيا بعد ذلك نظرية الباع « السياسة الواقعية » والتطلع الى السيادة العالمية ، وصا<mark>رالألمان</mark> يرون في البريطانيين المنافس القوي البأس المبسوط الدهاءالذي أخذ عاتيهم المسالك وسد في وجوههم الأبواب . واخذ الألمان يصورون البريطانيين في صورة المادي الجشع الذي يخبىء حبه للسيطرةوميله الى الأثرة خلف ستار من أدَّمَائُه النزَّعَة الانسانية والتظاهر بالاستمساك بالأخلاق والدين. واكثروا من الاشارة الى الرياءالبريطاني ونفاقالبريطانيين في السياسة وفي غيرالسياسة. و في خلال الحرب الكبرى الأولى كان بعض الكتــــاب البريطانيين يصورون الأمة الألمانية في صورة الأمة الهمجية التي لا تحترم شريعة ولا تعرف قانوناً والتّي قد فطرت على الاعتداء والشر وحب التملك وعبادة الدولة عبادة عمياء .

وقد كانت الآراء الاستعارية التي سادت في القرن التاسع عشر تجعل بعض الأمم الأوربية المستعمرة تعتقد ان افرادها خلقوا من طينة أخرىغير الطينة التي خلقت منها الأمم الشرقية، وأن الرجل الغربي بوجه عام أسمى مدارك واكثر قابلية للتقذم والجهاد من الشبرقي المتخلف في ركب الحضارة والذي دأب الاستسلام للأقدار والركون إلى الحظوظ والاعتاد على المعجزات والنكول عن مواجهة الحياة . وكان تصوير الاوربيين لحلق

الأمم الشرقية القومي يشوبه الاحتقار والتحامل والحرص على تقصي العيوب وإظهار مواطن الضعف ونواحي التخلف والنقص. على أن ذلك لم يمنع ظهور مفكرين معتدلين معقولين قد استطاعوا كبح جماح التعصب وقدروا حاجة الباحث في نفسية الأمم الى التجرد من الأهواء والارتفاع عن الصغائر وتحري الانصاف ، وعرفوا ان العيوب والنقائص والسخافات قد تبدو على السطح ، ولكن المزايا والحسنات وسائر الصفات الصالحة قد تكمن في الأعماق ، وأن فهم نفسية الأمم يستلزم العطف والحرص على العدل وبجانبة الاهواء. والأخطاء التي يستدرج الباحثين اليها الميل والهوى او التعصب وبجافاة الاعتدال يمكن استدراكها إلى حد كبير بالموازنه بين اراء الكتاب من مختلف الأمم ، والنزاهة في تقدير الحلق القومي مسألة نسبية مثل النزاهة في سائر أمور الحياة .

وهناك صعوبة اخرى لحظها الباحثون الاجتاعيون.ومصدر هذه الصعوبة أن الجاعات القومية ليست جماعات تامة التجانس كاملة الوحدة . وهناك كذلك صعوبة في البحث عن تعريف للأمة تتوافى عنده آراء المفكرين ، ولكن الامة بوجه عـــام تكون من جماعة من الناس يسكنون بقعة من بقاع الأرض تضم اشتاتهم وحدة وتجمعهم جامعة شاملة وقد صحت إرادتهم وأجمعت كالمتهم على التعبير عن هذه الوحدة الرابطة والجامعة الشاملة بالاستقلال السياسي أو على الأقل بالاستقلال الثقافي. وواضح من هذا التعريف الموجز أن الأمم قــد تضم جماعات متفاوتة التاسك والتجانس مختلفة الطبقات والعادات والعقائد. ولا نستطيع أن ندعي أن كل قوم من الأقوام الذين يسمون أنفسهم أمة قد تشابهت صفاتهم وتقاربت أخلاقهم وطبائعهم حتى يجيز لنا ذلك التحدث عن خلقهم القومي العام ، والتفاوت بين أهل الشمال وأهل الجنوب في الأمم الكبيرة مثـل ايطاليا وفرنسا وإسبانيا من المسائل الملحوظة ، وأذكر أن الكاتب بين أخلاق سكان الشمال وسكان الجنوب الفرنسيين في إحدى رواياتـــه المشهورة ١ وعندنا في مصر نرى شيئًا من التفاوت والاختلاف في الاخلاق والعادات بين سكان الوجه البحري, وسكان الوجه القبلي . وفي معظم الأمم تتفاوت أخلاق السكان حسب المناطق التي يقيمون فيها ونوع العمل الذي يباشرونه ،

<sup>(1)</sup> A Passion of the South. By Alphonse Daudet.

فأخلاق سكان المدن الشاطئية تختلف عن اخلاق سكان المدن الداخلية ، وأخلاق سكان المناطق الزراعية غير اخلاق سكان المناطق الناطن الصناعية ، ولسنا في شتى الحالات على يقين تام بان وراء هذه الاختلافات الواضحة وحدة عامة وصفات أخرى مشتركة غالبة .

و الوحدة السياسية نفسها تختلف باختلاف الأمم . فهنــاك امم وحدتها قائةعلى النظام الفدرائي مثل الولايات المتحدة وهناك أمم وحدتها قائمة على المركزية . ونفس هذه المركزية تتفاوت شدة ولينا في الأمم المختلفة . كما أن هناك أنما قد تقاربت فيها احوال الطبقات وزالت الفوارق بينها الى حد بعيد، وأمَّأ أخرى تماعدت فيها فوارق الطبقات حتى صار لكل طبقية معاسر أخلاقية خاصةو نظرات إلى الحياة مختلفة، وقد لوحظ الالصفات التي اشتهر بها البولنديون هي الصفات المعروفة عن الطبقـــة الأُرستةراطية وحدها ، وفي بعض الاحيان يكون التشابه بين الطبقات الراقية في أغلب الأمم أكثر تقارباً بما بينها وبينُ سائر الطبقات في الأمم التي تشمل هذه الطبقات العالية . ولا بد عند إصدار الحكم على أمة من الأمم من النظر كذلك إلى مستواها الثقافي ، ولكني لا استطيع أن ابت في مسألة هل ارتفـــاع المستوى الثقافي للأمة بما يساعد على وجود الخلق القومي العام أو لا ، لأن الثقافة إن كانت من ناحية تطبع عقول الامة بطابعها وتصقلها بصقالها إلا أن الثقافة العالية من ناحية أخرى تعين على إبراز المواهب الكامنة واستقلال الشخصية وتعدد الوانالتفكير واتساع وجهات النظر حتى ليكاد أن يصبح كل فرد أمة و حُدْهُ ' لها مميزآنها وخصائصها .

وفضلًا عن ذلك فان الصفات الأخلاقية او العقلية التي اشتهرت بها بعض الأمم لا نستطيع ان نقيم دليلًا قاطعاً على أنها صفات طبيعية مستقرة في كيان الأمة لا مزحل عنها ولا مفر منها . ولا نزاع في ان للبيئة الجغرافية والبيئة الاجتاعية أقوى الاثر في تكوين ما يسمى الحلق التومي ، ولكن أثر البيئة الطبيعية

أثر نسبي ، وقد لا يستطيع ان يؤثر مسمسس تأثيره في كل الظروف والاحوال . وتأثيره متوقف على عوامل شتى ، والفرد والجماعة من أقوى هذه العوامل . وقد بالغ المفكر الفرنسي القدير منتسكيو في تقدير قوة تأثير الطقس في حياة الأمم ، وكان هردر وهيوم في طليعة المفكرين

الذين اثاروا الشك في ذلك ، وقد شغل هذا الموضوع بال الكثيرين من كبار الجغرافيين في العصر الحديث. وقد انتهى بهم البحث إلى ان الطريقية الكفيلة بتجنيب الباحثين خطر التعميات العريضة هي دراسة بناء الأمم الاجتاعي في ضوء تاريخها وبيئتها الطبيعية واعتمار حالتها العقلية نتيجية للقوى التاريخية والاجتماعية التي أثرت فيها . والبيئة الاجتماعية مستهدفة لضروب منالتغير والتحول حسب الملابسات التاريخية وضغط الظروف والاحوال . وأخلاق الأمم تتحول وتتبدل تبعاً لذلك . وقد كان أكثر الكتاب في أوائل القرن الناسع عشر حينا يتحدثون عن ألمانيايةولون عنها « المانيا الفلسفية الحالمة الوديعة » ولكن المانيا الحالمة الفلسفية الوديعة أصبحت ألمانيا المتكبرة المتعجرفة الطاغية المعتدية فيما بعد . ولا نزاع في أن للاحوال السياسية والاجتماعية أثراً قوياً في هذا التغيير، وقد ذهب بعض الباحثين ومنهم كاتبالتراجم المعروف إميل لدفج في كتابه الممتع الذي سماه « المانيا » ، إلى أن الصفات التي اشتهر بهـا الألمان في العصر الحديث هي نفسها الصفات التي لحظها المؤرخ الروماني تأسيتوس ووصفها في كتابه عن المانيا،ولكن اكثر الباحثين في السلالات البشرية يرون أن معظم الصفات التي عزاها تاسيتوس للقبائل الألمانية القديمة هي بوجه عام صفات القبائل والأقوام البدائيين . ويزعم أنصار فكرة الشعوبية أن الفوارق بينالأمم مردها الى انتمائها إلى سلالات مختلفة وأن وحدة الأصل الشعبي في كل أمة هي سبب تشابه العقليات والأخلاق. ولكن هذه الفكرة لا تستحق مكونة من سلالات مختلفة. وفضلًا عن ذلك فان فكرة وحود شعب نقيخالص له خصائصه ومميزاته من الأفكار التي في نفس الباحثين المنقس منها أشاء.

وهناك صعوبة اخرى تعترض فكرة وجود الحلق القومي. ومنشأ هذه الصعوبة هو اختلاف الآراء وتعارض النظريات في مسألة بناء الحلق الفردي ، وقد بنى المفكر الفرنسي فوييه آراءه

في كتابه عن نفسية الاوربيين على اساس النظرية القديمة عن الأمزجة ، وعنده ان الاسبانيين من ذوي المزاج الصفراوي ، وأن الالمان من ذوي المزاج الليمقاوي، وان الفرنسيين من ذوي المزاج الدموي وما كدوجال يوى ان مصدر الاختلاف – التتمة على الصفحة ه ؟ –

انتظروا في الاعداد القادمة التفاصيل الوافية عن مسا بقات « الآناب » في القصة والشعر

## العَالَم العَربِي في العَامِ المنصرِم المنصرِم بتنام العَربِي في العَامِ المنصرِم بتنام النصارِين المناف ال

من حدود فارس الى مراكش ومن العراق الى السودان عيز العام المنصرم بالاضطراب والقلق في جميع النواحي الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والفكرية . وفي طول هـذه المنطقة وعرضها باءت تلك التجربة النبيلة – تجربة الديمة واطبة والحكم التمثيلي الشعبي – بالفشل لضعف اسس الحكم الديمة واطي المحلية ولما انتاب البلاد العربية باسرها من ضغط خارجي . ولذلك عادت الاقطار العربية اجمالاً بالحكم العسكري ( او ما يقابله ) من هول المصاعب الداخلية التي تعاني وزرها ومن الاخطار الخارجية التي تكنفها ، معللة النفس ان العسكريين سينجحون حيث فشل المدنيون .

وما الانقلابات التي تفجّرت في العواصم العربية الا النتيجة المحتمة للحوادث التي المت بالعالم العربي منذ النكبة الفلسطينية التي كانت بمثابة ألغام موقتة بثنها منظمة الامم المتحدة في العالم العربي عندما خلقت الدولة الاسرائيلية وفرضتها على العرب في قلب بلادهم فرضاً. واذ عجزت الحكومات العربية عن تجنيب البلاد النكبة ولم تستطع ان تعالج نتائجها وما جرته من مصاعب وويلات ، ثم اخذ اثر هذه الحكومات الفريب يظهر في الجسم العربي ، اصبح مصير هذه الحكومات الضعيفة دوماً والفاسدة في اكثر الاحيان محتماً .

وقد شاهد العام الغابر تفجير هـذه الألغام الموقتة في مصر اولاً فتخلصت البلاد من ملك اضلته بطانـــة سوء عن جادة الصواب و'نسفت اوضاع وقامت اخرى قــد تؤول الى العزلة

المصرية عن القضية العربية . وتفجرت ثانية في لبنان فاجبرت عامل فساد وإفسادعلى ان يتنجى عن الحكم. المالعراق فقد تجنب الانفجار بقيام حكم عسكري . وفي سورية يستمر الاتجاه نحو الحكم العسكري ايضاً. والاردن يتمخض بالام وآمال ويتلمس طريقه بين هاتيك الالغام .

ولعل هذا الاتجاه الى الحكم العسكري و الابتعاد عن الحكم التمثيلي هو أهم ما طرأ على العالم العربي في العام المنصرم. اما القسم الأعظم من المسؤولية في هذا الاتجاه فيعود الى رافعي لواء الديمقر اطية في الغرب الذين دفعوا الديمقر اطية الفتية في الشرق ، بعدم التفاتم الى اماني العرب القومية ، الى الافلاس. وقد شاهد العالم العربي في الوقت نفسه ازدياداً في النقمة على الغرب وازدياداً مماثلًا في عدد «شيوعي الذكاية». وهؤلاء ليسوا في اغلب الاحيان شيوعي عقيدة ، غير ان تجاربهم غير الموفقة مع الغرب تزيدهم نقمة عليه وعلى كل شيء غربي من يوم المي يوم . وهم يحسبون منظمة الامم المتحدة مطية المارب والمطامع الغربية واذلك ينظرون اليها نظرة الشك والريب .

وآخر ما شاهده الشرت العربي في العام الغابر ازدياد ظاهر في التذمر الشعبي من الاوضاع الراهنة ومن عجز المسؤولين عن معالجة قضاياها الملحة . وعلى الرغم من ان هذا التذمر لم يبلغ بعد مرتبة الوعي فهو يهدد بأن يؤول بالبلاد الى نتائج خطيرة لا يمكن ان تُعيَّن بعد على شيء من التدقيق .

نبيه امين فارس

#### اطلبها من الوكلاء العــــامين

شركة فرج الله للمطبوعات \_ بيروت او من وكلائهم في سائر البلاد العربية

لاغنى لكل أديب أو مثقف او مترجم عن قواميس المطبعة العصرية لواضعها الياس انطون الياس وعن, مطبوعات المطبعة العصرية

ان المتبع للانتاج المسعوسية والفكري في العالم العربي في السنوات الاخيرة ، ليهوله السنوات الاخيرة ، ليهوله المانيه هذا الانتاج من أزمة. وهي ازمية تقض مضاجع المفكرين الأحرار ، لأنها اذا

## انعة إنتاجنا المقتابي وترور فكرى سبلية .. وقوقعية .. وتوقعية المركة بعدادية وتعولانيادة

ورور مداكله بقد الكله بالما بالنام بال

في الجد ، بان الذي عندنا يكفينا .

اذا كانت الظاهرة الاولى يصح ان تسمى «السلبية »، فانني اسمي هذه الظاهرة التالية لها ، والمترتبة عليها ، «القوقعية » . ان هؤلاء الكتاب ومن يؤيدهم من هيئات وافراد ، قراء وناشرين ، انما يقولون لنا بوجوب اعتزال هذا العالم ، والدخول الى قوقعتنا ، والاقامة فيها شاتين دوماً ، مجترين ابداً ، دون ان تتجدد دماء الفكر فينا . انهم يويدون لنا ان نعيش في جو قاتم خانق عفن . ولعل هذا النهج كان يصح لو ان بلادنا كانت في مناى عن التيارات العالمية الكبرى ، بحيث لا يوقظنا صوت العالم . اما ونحن في وسط المعمعة ، فلن يكون باستطاعتنا ذلك. والدعوة الى «القوقعية» ، مثل الدعوة الى السلمة ، ستؤدى حتم الى القضاء علنا قضاء مبرماً .

فأضاف الى ما عرفه العالم قبلًا

أشياء وأشياء، وكشف النقاب

عن حقائق وحقائق ، و اهتدى

ولعل من المتنطعين من يشير الى كتب و كتيبات تنشر هنا وهناك ، تحيى من النعرات ماكاد ان يموت ، وتبعث من الضلالات ماكان من حقه ان يظل ابداً في الظلام ، وتخلق الساطير لا تلبث ان تعلقها النفوس الضعيفة وتؤمن بها ، ثم تأخذ بالتبشير بها كأنها حقائق كشف عنها البحث الدقيق ، وجلاها الاختبار . لعل من المتنطعين من يشير الى هذا ويسميه نضجاً فكرياً ، وإنتاجاً حرياً بان يوضع في الجهة المقابلة ، ويعتبره إيجابية قمينة بالاهتام . اما انا فأزعم ان هذا الذي ينقل الينامن دعايات وضلالات يشتريها البعض منا بالهدى ، اغما هو ظاهرة ثالثة من ظواهر هذه الازمة التي نعانيها ، وهي التي أجيز لنفسي ان اسمها « التزوير الفكرى » .

وهكذا بين سلبية تحرّم علينا قبول الحير من الغرب ، وقوقعية تحملنا على ان نكتفي بما عندنا ، وتزوير فكري يزين لنا الشر خيراً ، والفراغ امتلاء ، والضلال هدى ، تزداد ازمة الانتاج الفكري استحكاماً ، وتعمق الجراح في النفوس، ويتسع الحرق ، وتكثر الثغرات التي ينفذ منها الضعف الى كياننا .

وقد كانت هذه الامور كافية للقضاء علينا لولا أن في هذا العالم العربي نفراً من الكتاب والمفكرين، يأبون أن مخضعوا إلا

استمرت على ما هي عليه، فلا شك انها ستؤدي بالفكر ونتاجه الى الموتخنقاً. ولأباءر الى القول بان هذه الأزمة القائمة هي نتيجة حتمية للعوامل السياسية والاجتماعية والدينية التي تعين سنن الحياة الفكرية في ديار العرب وتتحكم فيها.

الكثيرين من الفَكر الغربي وما فيه من فلسفة وأدب ورأى . فقد عهدنا الكتاب العرب في القرن الماضي ، يقبلون على مناهل تلك الحذارة يعبون منها شبعهم ، وينقلون منهــــا الى قرائهم ما ينقع منهم الغلة. وكان القراء يقبلون على هذا قارئين، متحدثين ، متناقشين . فلما دهمنا الغرب باقتصاده وسياسته ، ورأينا من آثارهما ما ساءنا، عزفنا عن الفرب وما عنده .وهنا بدأ الخطأ يتسرب الى تفكير الكثير من كتابنا ، واستغــل المغرضون هذا الأمر ، فوفعوا رؤوسهم ، ودعونا الى الابتعاد عن الغرب في أفكاره وآرائه وأدبه وفلسنته ، وان تفضلوا فسمحوا لنا بقبول صناعاته واختراعاته . فكان من نتيجة ذلك ان اخذت « السابية » برقاب الكتاب والمفكرين ، فــلا يكاد كتاب واحد يدعو الى « التغرّب » الفكري يظهر بننا ، حتى تخرج المطابع غــــير كتاب بسخيّف فكرته، ومن خلف الكتَّاب هيئات تودُّ لو أنها تستطيع أن تنكل بالكاتب الأول ومن أبده .

ولعل" ابرز ما يمكن ان يقدمه هؤلاء القوم دفاعاً عن «السلبية » هو ان يتهم الفكر الغربي والحضارة الملتصقة به ، بالمادية والاغراق فيها ، بل وخلوها من القيم الروحية وعقمها في كثير من الأحيان .

ويترتب على الاخذ بالسلبية نحو الغرب وحضارته وتفكيره، ان 'ندعى الى الاكتفاء بما عندنا . وقد كان الذي عندنا . صالحاً في وقت ما ، لكنه مرت عليه قرون طويلة وهو جامد آسن حتى ليصح التول فيه انه تحجر ؛ بينا مرت الترون نفسها على الغرب وهو يسير قدماً \_ ينمو وينضج ويجرب ويختبر \_

عمام جهام عام تلبُّسَ ٰ وجه الحجر ْ وحَرُّ شديد الأوام لهاث الضجر تصاعد حقداً يغشى الغمام غيوم تسد السماء وخلف الغيوم عروس الفضاء تَبَرَّجُ في خدرها وفوق الحضض خمول بغيض يدمدم في الارض لحن العفــا. ويرسو عـلى صدرها!

فتور فأهل الخدور وأهل الوكور

وهذا الفتور وما بيننا من جفاءٌ متي نستطير ?

كسالى ... موات كأهل القبور!

لـُزُوجَةُ هذا الهواءُ

تثعر ألحفاء

متى يستفيق العبير ? ....

متى تعصف العاصفه

فتجلو الغيوم

وتنطلق الكاسفه

ويسلس هنب النسيم ? . .

p://Archive يا حيى يسمح العام فينضو السقام رينصل عهد الصفاء?

سليم حيدر

للحق ، ويرفضون ان يكونوا حجاراً صماء ، ويرون ان الحير والحق والجمال اولى ان يفتش عنها ، ويعني بشأنها ،وبغترف من من العنت كثيره ، ويتعرضون للأذى في غير مرحلة من مراحل حيـاتهم ، ولكنهم لا يستكينون ولا يطأطئون الرؤوس ؛ واذا قضي عليهم سلموا الراية الى من مجملها من المؤمنين بالرسالة .

هؤلاء النفر هم عدَّتنا في محاربة عداوة الفكر وخصومته ، وهم حربون بان نؤازرهم ونساعدهم . ومن حسن الحظ ان

« القوى الكامنة » في العالم العربي آخذة في الاتحاه نحو « قوى فعَّالة » ، فالواجب على المفكرين الخلَّص ، والكتَّاب المؤمنين يوجوب السير قدماً ، ان يهيئوا للجيل الطالع ادبا قويا عنىفــاً حاداً ، يستطيع ان يكسب قارئه نشاطاً فكرياً ، وغذاء نفسياً ، وسلاحاً روحياً ، يكنه من تقطيع السلاسل ، وفك الاغلال ، ومقاومة تلك الدعاوات الجامدة الضارة. وبذلك يتمكن الانتاج الفكري في العالم العربي من الخروج من از،ته نافضاً عنه غبار القرون ، متجدداً ، لاحقاً بركب الحضارة .

نقولا زياده

تسمية خرج بها على الناس

يوماً ذلك الأديب الوجو دى اللامع جان بول سارتر. خرج بها ليحدد أهداف لون من الأدب يؤمن به ويدءواليه فهابشبه العناد والاصرار حتى لقد انتهى الى ان الالتزام يجب

ان يكون غاية كل أدب ورسالة كل اديب! اما الاهداف التي يرمي اليها من وراء نظريته الالتزاميَّة فهي ان يكون الادبّ صورة حية للمجتمع الذي ينتسب البه: في أعماق هذا المجتمع يجب ان يغمسريشته، ومنواقع هذا المجتمع يجب أن يستمد تجاربه، وحول هــذا الجتمع يجب أن يدور يخطوط اتجاهاته الفكرية . انها تبعة ضخمة ليس الى تجاهلها من سبيل ، وعملي الاديب ان يتحمل التبعة إذا اراد ان يكون ملتزماً على طريقة الوجوديين. عليه أن يتصل بما حوله، أن يكون قريباً من الناس ، أن يصهر كل عواطفه وكل جوارحه في بوتقــة مشاعرهم وحاجاتهم ، ألا يكون بمعزل عن مشكلات عصره ليستطمع أن ينفذ الى أغوار هذه المشكلات: ينفذ الى أغوارها بشعور اليصدق في الاحساس بها والتعبير عنها حين يتحدث الى الجماهير ، وينفذ آلى أغوارها بفكره وعلمه وثقافته ليشارك في البحث عما تحتاج اليه من حلول! كلمات أذا نظرت اليها وهي في هذا الاطار الموضوعي الذي يتسع لها ولا يزيد خيّل اليك ان الكاتب الوجودي لم يخرج على الناس بغير ما خرجت به عليهم الشوعمة ، وهي تدعو الي مثل هو عند الشيوعيين ادب اشتراكي وهو عند الوجوديين أدب ملتزم؛ وقد مجيل السك مرة آخرى ان اختلاف التسمية

فروق! قد يخيل البك هذا ولكن الحق الذي لا مراء فيه أن هناك اختلافاً جَوهرياً من الناحيـــة الموضوعية.. ومن المؤكد أن جان بول سارتر ليس من الجمود بجنث بردد ما قاله الشوعبون، ثم لا محاول ان يجعل من الترديــد دعامة تمهدرة لرأى جديد! هو معهم في المقدمات ولكن ما أبعد الشقة بينه وبينهم في النتائج وما اوسع دائرة الحلاف! انه لا يدعو الى مثل هذا اللون من الادب الملتزم

أو الأدب الاشتراكي كما مجلو للشيوعيين أن يسموه ، ثم يقف عند هذا الحد الذيوقفوا هم عنده دون أن مجققوا لهـذا الأدب ما يتطلع اليه من مثالية . إن الادب لكي يكون ملتزماً فيرأى سارتو

لا بدله من أن يتنفس هواء الحرية بملء رئتيه.. لا بد منحرية الكانب فما يكتب ولا بد من حربة القارىء فيما يقرأ ليتحقق ذلك الهدف المثالي لمبدأ الالتزام! اما حرية الكاتب فلن تتوفر له إلا إذا تخلص من الخضوع لتيارات حزبية معينة تملي عليه ما يتفق ووجهة نظرها من آراء وأفكار : وأمـــا حرية القارىء فتتمثل في عدم إرغامه على قبول لون بعينه من الانتاج الادبي الذي يتجه الى غاية محدودة وهدف مرسوم ... لا مناص من حرية الفرد الكاتب وحرية الفرد القارىء حتى ينمكن الأدب من تأدية رسالته الالتزامية ، ولن يكون الاديب ملتزماً وهو مشدود الى عجلة حزب سياسي يوجهه فيتجه ويدفعه فيندفع ويسيره فيسير ، وما دام القراءمقيدين بنظم سياسية خاصة تفرض علمهم ان يقرأوا هذا ويدَّعوا ذاك فهم عبيد، والادب الحر الماتزم لا يمكن ان مخاطب العبيد!

هذا اللون من الادب الذي كم حمل لواءً المريدون والانصار ebeta بين الادب الذي يويده وبين الادب الذي يويده الشيوعيون، حتى لايلتبس على الافهام إدراك أغراضه ومراميه...ولعل المعنى البعيد الذي يدور حوله وهو يتحدث عن حرية الكاتب وحرية

النارىء وأضح للأذهان،حين نضع نصب أعيننا خصومة الكاتب الوحودي للشوعية! إن من خصائص هذا النظام في رأيسارتر انه بلغي حربة الفرد في التفكير والتعمير ، وتمعاً لهــذا فهو يلغى عنصراً جوهرياً من عناصر الالتزام وهو ان يتحمل الاديب تبعــة ما يكتب، حين يطلب الى الادبأن يتحمل التبعات.. ومن هنا يؤمن زعيم الوجوديين بان الادب الحر الملتزم لا يحن ان يعيش في ظل يُسسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسى النظم الدكتاتورية!

« إِذا استطاع الكاتب الملتزم أن يعيش في أعماق التجربة، ﴿ تَجُو بَةَعَصِمُ ۗ الَّتِي تَنْسِعُ مَنْ مَشْكُلَاتَ الْجَمَّعِ وَتَرَكُّ وَوَاسِبُهَا ﴿ فِي قَرَارَةَ الشَّعُورُ ، ثُمَّ استطاع بعد ذلك أن ينقل إِلسِّكُ ﴿ هذه التجربة كما أحسها بصدق ، وكما التقطها بعدق،وكما ﴿ تَلَقَّاهَا بِانفَعَالَ ، ثُمَّ اسْتَطَاعَ مَوْهُ ثَالَتُهُ أَنْ يَلَهُبُ عَوَاطَفَكُ ﴿ والفكرية ... إذا استطاع أن يفعل هذا فقد حملك على أن تتمثل التجربة وان تفكو في المشكلة وان تثور على ﴿ الاوضاع ، وعندئذ يكون قد أُدِّى على خــــير الوجو رسالة الالتزام».

هذا هو التزام الادب كما يؤمن به جان بول سارتو وكما يدعو اليه... واليوم مختلف الادباء هنا وفي كل مكان حول هذا اللون من الادب، وتختلف تبعاً لذلك وجهات النظر وتتباين الآراء: فريق يتعصب للادب الاجتماعي فهو يويد ان يجعله ضريبة مفروضة على كل أديب ، يؤديها ، في كل وقت وكل مناسبة ثم لا يسمح لقلمه بان يكتب في أي موضوع سواه. وفريق لا يكتفي بان يكون الادب صورة صادقة لمشكلات المجتمع الذي يعيش فيه ، لانه لا يويد لهـذا الادب ان يقف موقف الطبيب الذي يقتصر على تشخيص المرض وتحديد مكامن الداء ، وإنما يويد له أن يتخطى هذه المرحلة إلى تلك المرحسلة الاخرى التي يبحث فيها الطبيب عن العلاج الناجع والدواء المفيد ، و فريق ثالث يؤيد الفريق الاول حين لا ينكر قيمة

الادب المتصل بما حوله ولكنه مختلف معه في فرخه ضريبة دائمة على اتجاه الافكار ونفئات الافلام . وفريق رابع يؤيد الفريق الاول ايضاً في كل ما ذهب اليه ولكنه لا محب أن يكون كالفريق الثاني مسرفاً في مطالبة الادب بما لا يدخل في دائرة احتصاصه من أمور، كأن يفرض عليه مثلاً أن يسهم في البحث عن حلول يفرض عليه مثلاً أن يسهم في البحث عن حلول لكل ما يتعرض له المجتمع من مشكلات بوقد تكون هذه المشكلات من اختصاص السياسين أو الاقتصاديين أو الكتاب الاجتاعيين . وفريق خامس لا يميل إلى تكبيل الادب بأي قيد من القيود سوى تلك القواعد الفنية التي لا مفر من

أن يلتزمها الاديب ، وحسب الادب أن يعبر صادقا عن انفعالات النفس أمام كل هزة من هزات الكون وكل مشهد من مشاهد الحياة!

ونقف نحن أمام هذه الآراء مستعرضين ومتأملين ، لانها قد أصبحت بين طبقات المثقفين مثار جدل وخلاف. نقف أمامها لنقول إننا في مثل هذه الظروف الاجتماعية التي تحيط بنا وهي حافلة باسباب القلق زاخرة بتعدد المشكلات ، لا نستطيع أن نغفل دعوة الداعين إلى الادب الملتزم ... إلى هذا الادب الذي حددت معالمه « الآداب » على لسان رئيس تحريرها وهو يقول: « تؤمن الجلة بان الادب نشاط فكوي يستهدف غاية عظيمة ، هي غاية الادب الفعال الذي يتصادى ويتعاطى مع

المجتمع ، إذ يؤثر فيه بقدر ما يتأثر به . والوضع الحالي للبلاد العربية يفرض على كل وطني أن يجدد جهوده للعمل ، في ميدانه الحاص ، من أجل تحرير البلاد ورفع مستواها السياسي والاجتماعي والفكري . ولكي يكون الادب صادقاً ، فينبغي له ألا يكون بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه . وهدف المجلة الرئيسي أن تكون بميداناً لفئة أهل القلم الواعين الذين يعيشون تجربة عصرهم ، ويعدون شاهداً على هذا العصر : ففيا هم يعكسون عاجات المجتمع العربي ، ويعبرون عن شواغلم ، يشقون الطريق حاجات المجتمع العربي ، ويعبرون عن شواغلم ، يشقون الطريق مذا فان الادب الذي تدعو اليه المجسطة وتشجعه ، هو أدب هذا فان الادب الذي ينبع من المجتمع العربي ويصب فيه .

« و الجلة ، إذ تدَّو إلى هذا الآدب الفعال ، تحمل رسالة قومية

مثلى. فتلك الفئة الواعية من الادباء الذين يستوحون أدبهم من مجتمعهم يستطيعون على الايام المخلقوا جيلًا واعياً من القراء يتحسسون بدورهم واقع مجتمعهم ، ويكونون نواة للوطنيين الصالحين .

«على أن مفهوم هذا الأدب سيكون من السعة والشمول حتى ليتصل اتصالاً مباشراً بالأدب الانساني العام ، ما دام يعمل على رد الاعتبار الانساني لكل وطني، وعلى الدعوة الى توفير العدالة الاجتاعية له، وتحريره من العبوديات المادية والفكرية، وهذه غاية الانسانية البعيدة. وهكذا تسهم الجلة في خلق الأدب الانسانية

هذه الدعوة الصادقة ، مصبوبة في هذه الكلمات الواعية ، متجهة الى هذه الأهداف المثالية ، جديرة بان يتقبلها الأدباء نقبل الايان الذي لا يشوبه الشك بان الادب تبعة ومسؤولية: تبعة حين نفهم انه رسالة توجيه ومشعل إصلاح وقيادة رأي ودعوة حرية وكرامة وعدالة ... ومسؤولية حين ندرك ان من واجب الموجة والقائد والمصلح ان يكون أميناً في نقل آرائه ، حراً في تكوين أفكاره ، لأن المطلوب من الأدب كما يقول سارتو ان يخاطب الأحرار وألا يتجه إلى العبيد! عندئذ



جان بول سارتر

تتحقق هذه الأمنية التي تتطلع اليها « الآداب » ويقوى الأمل ويصدق الرجاء في توفير العدالة الاجتاعية للفرد وتحريره من العبوديات المادية والفكرية . وإننا لنعني بكلمة الفرد كل فرد سواء أكان منتسباً إلى مجتمعنا القومي أم كان متصلاً بالمجتمع الانساني العام ، وهذه هي . جعلة الشمول التي يجب ان يبلغها الادب مها اعترضت طريقه الحواجز والعقبات! نقول هذا وكم كنا نحب أن تطرق «الآداب» باباً آخر من أبواب الدعوة إلى الادب الملتزم ، كما طرقه زعيم الوجوديين يوم أن خرج على الناس برأيه في رسالة الادب الاجتاعية . . .

يذهب سارتر ويذهب معه كل المؤمنين بدور الادب في والفكرة التي تقتص للماعر القومية في حياة الشعوب ، إلى أن قوى الحضارة المنحدث أعظم وسائل الاتصال بين قادة الفكر. وضهه إلى قائة الفنون وبين الجاهير ... لقد كان الحيط الاتصالي الذي يربط بين الماكاتب والجهور القارىء محصوراً في الكتاب ؛ وحين تقدمت في منظار الشعراء : في منظار الشعراء : في منظار الشعراء : في منظار الشعراء : والنك دائرة الاتصال ، ثم ظهرت الصحيفة واتسعت بين هؤلاء ولكنها عند الفريق الوائك دائرة الاتصال ، ثم ظهرت من بعد ذلك « السينا » والنستخدام الكترو والوبدانية . وإذن فعلى الاديب الملتزم أن يستغل كل وسيلة من معان ، وأن المتحدام الوبدانية . وإذن فعلى الاديب الملتزم أن يستغل كل وسيلة من ألوان الجال من هذه الوسائل لتتم الصلة بينه وبين الرأي العام على اوستع النظ نفسه على حين المسرح وعلى شاشة السينا وعلى موجات الاثير ، ومخاصة إفا على وزموز المنائل التم المسرحياً أو ما شئت من تنوع المواهب النا نوافق الكات المند وتعدد الملكات!

ولا نريد هذا أن نقصر الحديث على الأدب الملتزم وحده لأن سارتر يويد أن يعفي الفنون الاخرى من مبدأ الالتزام. إنه يريد أن يعفي الشعر والتصوير والموسيقى من أن تلتزم تلك الاهداف الضخمة التي أشرنا اليها فيا سبق من حديث، لانها أقل من الادب قوة في الافصاح وقدرة على التعبير حين يطلب في الفن أقصى المدى من الايجاء والتأثير! يويد هذا لانه يفرق بين مادة النثر وهي الالفاظ، وبين مادة التصوير وهي الالوان، وبين مادة الموسيقى وهي الاصوات؛ يفرق بينها من حيث خصائصها الفنية ودلالاتها المعنوية . . . إن الالفاط عنده وسائل تؤدي إلى غايات؛ وسائل يستخدمها الاديب ويؤلف بينها ليصل إلى ما يومي اليه من آراء وأحكام، إنها المعابر التي تنتهي به إلى ما يويد من صور تعبيرية ومعان كلية، إنها الاشياء التي التها الماير التي النه من تود يعبرية ومعان كلية ، إنها الاشياء التي الله من تود يعبرية ومعان كلية ، إنها الاشياء التي التها الميريد من صور تعبيرية ومعان كلية ، إنها الاشياء التي به إلى ما يويد من صور تعبيرية ومعان كلية ، إنها الاشياء التي به إلى ما يويد من صور تعبيرية ومعان كلية ، إنها الاشياء التي به إلى ما يويد من صور تعبيرية ومعان كلية ، إنها الاشياء التي بينه المناه التي بنه إلى ما يويد من صور تعبيرية ومعان كلية ، إنها المابر التي الاشياء التي به إلى ما يويد من صور تعبيرية ومعان كلية ، إنها الاشياء التي به إلى ما يويد كلية ، إنها الاستحديد به إلى ما يويد كلية ، إنها الاستحديد به إلى ما يويد كلية ، إنها المابر التي الانه به إلى ما يويد كلية ، إلى ما يويد كلية ، إنها المابر التي ما يويد كلية ، إلى المابر التي يويد كلية المابر التي يويد كلية المابر التي يويد كلية ، إلى المابر التي يويد كلية ، إلى المابر التي يويد كلية التي يويد كلية المابر التي يويد كلية الم

لا تُطلب لذاتها وإنما تُطلب لتوحي بما بعدها وتشير إلى ما وراءها من الحقائق والافكار.. أما الالوان فمن خصائصها انها أشياء تطلب لذاتها وكذلك الاصوات، لانها ليست اكثر من أدوات لا تملك القدرة على التعبير عما وراءها من افكار وحقائق ومن معان وصور ، ومن أحكام وآراء. تأتلف الانغمام والالوان فينتج عن هذه اللوحة الفنية وينتج عن تلك المقطوعة الموسيقية ، ولكن ماذا في اللوحة غير المشهد المنظور وماذا في المقطوعة غير المشهد المنظور وماذا في وفكرة إيحائية ، ولكنها الدلالة التي تنحصر في المعنى القريب وفكرة إيحائية ، ولكنها الدلالة التي تنحصر في المعنى القريب والفكرة التي تقتصر على الواقع المحدود .

وحين ينطرق سارتو إلى الحديث عن الشعر لا يتودد في أن يضه إلى قائة الفنون المعفاة من مبدأ الالتزام ... صحيح أن مادة الشعر هي الالفاظ وإنه ليتفق في ذلك مع النثر ، ولكن شتان في رأيه بين الالفاظ وهي في منظار الكتّاب وبينهاوهي في منظار الشعراء: إنها عند الفريق الاول معابر إلى قيم فكرية ولكنها عند الفريق الآخر معابر إلى قيم جمالية بجنعني تبعاً لموازينه ان استخدام الكتّاب للالفاظ هو بقصد الدلالة على ما تحمله من معان ، وان استخدام الشعراء لها هو بقصد الكشف عما تحمله من ألوان الجال بعني مرة اخرى ان الشاعر يعيش في اللاظ نفسه على حين يعيش الناثر فيا وراء اللفظ من إيحاءات

اننا نوافق الكتب الوجودي على ان الفنون الأخرى أقل من الأدب قوة في الافصاح وقدرة على التعبير حين يطلب في الفن أقصى المدى من الايحاء والتأثير .. نوافقه لاننا نؤمن مثلا بان قصيدة من الشعر مها حملت من خلجات النفس ومها نقلت من سبحات الفكر ومها عكست من صور الحياة ، لا يمكن ان تبلغ من الاحاطة بهذا كله ومن التغلغل في أعماقه والنفاذ الى أغواره ما تبلغه قصة من القصص او مسرحية من المسرحيات! أما قول سارتر بان الشاعر يعيش في الالفاظ نفسها وهدفه من وراء ذلك هو إبراز ما فيها من عناصر الجمال ، فهو قول محمل من الاطلاق والتعميم ما يجعلنا نقف أمامه منكرين ومعترضين: فنكره و نعترض عليه لانه لا ينطبق على غير شعراء الصنعة الذين تنكره و نعترض عليه لانه لا ينطبق على غير شعراء الصنعة الذين يجدون امامهم غير الالفاظ يتعهدونها بالتنميق والتزويق لان يجدون امامهم غير الالفاظ يتعهدونها بالتنميق والتزويق لان

ان هؤلاء الشعراء هم وحدهم الذين يجب ان تشملهم قائة الاعفاء الوحيدة في هذا المجال ، لاننا لا نويد ان نعفي بقية الشعراء والفنانين من مبدأ الالتزام. لو قال سارتو عن الشعر والتصوير والموسيقي إنها لا تستطيع ان تشارك في إيجاد الحلول المناسبة لما يعترض المجتمع الانساني من مشكلات ، لكان قوله هذاحجة قوية تفوق حججه الاخرى في تبزير حكمه السابق على تلك الفنون . ولكننا مع ذلك لا نستطيع ان ننكر دورها في التعبير والاثارة ولو كان هذا الدور أقل امتيازاً من دور الاعرب . . ولعل سارتر نفسه لا يستطيع ان ينكر التزام الشعر والتزام الموسيقي عند أمثال ديلاكروا ،

نحن إذن نؤيد الدعوة الى الادب الملتزم والى الفن الملتزم بوجه عام ، ولكننا نحب في هذا الموقف ان نوجه كلمة هادئــة وعادلة الى بعض « التقدميين » ، اولئك الذين يمكن ان توصف أحكامهم بالفلو وتتهم بالاسراف . . لقد قرأنا لاحدهم مرة رأيــاً عجساً حول قصة مصرية ملتزمة لقضاص مصرى بمتاز ؟ قصة ربط المؤلف حوادثها بمشكلة من مشكلات المجتمع وهي الفقر، ثم رد إلى هذه المشكلة كل حركة نفسية ومادية في سلوك أبطالها الرئيسين ، ثم أفرغ هذا كله في إطار من النقد الاجتاعي البارع « التقدمي »و لكنه مع ذلك لم يوض عن هذا اللون من الالتزام؛ لانه في رأيه لم يبحث للمشكلة عن حل ولم يحدد طريقــــة من طرائق العلاج . . وهذا النقص وحده كفيل بان يسقط القصة من حساب الفن ومن حساب التقدير ! ترى هل سمع أمثال هذا الناقيد التقدمي رأي « لينين » في أدب بلزاك ? لقد كان بلزاك في رأي لينين أعظم كتاب القصة في أدب العالم ... اليس ذلك لانه حين صور في قصصه مشكلات عصره قــد مجث لهذه المشكلات عن حلول،ولكن لانه قد صور هذه المشكلات تصويراً بلغ من الدقة والوعي مـا جعل لينين يقول : ان الصورة التي خرجت بها من قصص بلزاك عن المجتمع الفرنسي في عصره، لم أستطع أن أخرج بمثلها من كل ما قرأت عن فرنساً من كتب الناريخ . . لهـذاكان بلزاك في رأيه أعظم كتاب القصة في أدب العالم ؛ ولو وضع لينين على عينيه منظار تلاميذه لاحتل جوركي هذه المكانة واستحق هذه الكلمات!!

لا داَّعي إَذن للغلو ولا مــــبرر للاسراف ، لان الكاتب

الملتزم إذا استطاع ان يعيش في أعماق التجربة ؟ تجربة عصره التي تنبع من مشكلات المجتمع وتترك رواسبها في قرارة الشعور ، ثم استطاع بعد ذلك ان ينقل اليك هذه التجربة كما أحسها بصدق وكما التقطها بعمق وكما تلقاها بانفعال ، ثم استطاع مرة ثالثة ان يلهب عواطفك وان بهز مشاعرك فيشيرك في مواقف الاثارة النفسية والفكرية . . إذا استطاع ان يفعل هذا فقد حملك على ان تتمثل التجربة وان تفكر في المشكلة وانتور على الاوضاع ؛ وعندئذ يكون قد أدى على خير الوجوه رسالة الالتزام! اننا لا ننكر أثر اتجهاه الكاتب الملتزم الى الناحية العلاجية فيا يعرض له من مشكلات ، ولكن الذي ننكره هو ان يومي كل ادب لا يتجه الى هذه الناحية بانه لا بحدوى منه ولا غناء فيه . . ان الادب يستطيع ان يكون فعيالاً إذا أشعر الناس مجقيقة وجودهم وفتح عيونهم على كثير من الحقائق التي توجه حيانهم ، لانه بذلك يدفعهم دفعاً الى التفكير في المصير!





في الادب العربي القديم قطع لا تنحدر بقيمتها عن مستوى الروائع العالمية • وتمشيأ مع خطة «الآداب» في العمل على دفع عجلة الحركة الادبية المعاصرة وتطميمها باطيب ما في الأدب قدعه وحديثه ، رأينا أن نفتح هذا الباب الجديد ونستهله مهذه الرائمة الصوفيةالتي تعبر عن أزمة روح وقلق تشو ٌف يرقيان بها الى صعيد الادب الحالد .

أما صاحب القصيدة ، عبد الله بن القاسم الشهرزوري ، فصوفي متأخر ألم " بأعمق ما عرف الأدب الصوفي في حقبه كلها .

لمعَتْ نارهم ، وقد عسعسَ الليلُ وملَّ الحادي وحار الدلملُ فتأمَّلتُها،وفكريمن البين عليل ولحظ ُ عسني كلل ُ وفؤادي ذاك الفؤاد المُعَنَّى وغرامي ذاك الغرامُ الدخيل ثم قابلتُهـا فقلت ُ لصحى : هـذه النار ُ نار ُ ليلي فملوا فُرْمَوْ الْنَحُوهَا لَحَاظاً صحيحاًت ۚ فعادت خواسنًا وهي حُوْ ل ثم مالوا الى الملام وقالوا: خُلتَبُ ما رأيت أم تخييل؟ فتجنُّ بُنُّم ومدَّت البهاا والهوى مركبي وشوقي الزميل ومعي صاحب أتى يقتفي الآثارُ والحبُّ شأنه التطفيل وهي تبدو ونحن ندنو إلى ان حَيْجَزَ تَ دُونَهَا طلولُ مُحُولُ ا فدنونا من الطلول فحالت زفرات من دونها وعويل قلت' من بالديار ? قالت جريح وأسير مكتل وقتل ما الذي جئت تبتغي?فلت ضيف جاء يبغي القِرى فأين النزول؟ فأشارت بالرُّحْب دو نكُ فاعتر ُ ها فها عندنا لغيف رحيل من أتانا ألتى عصا السير عنه قات من لي بذا و كيف السبيل? فحططنا إلى منازل قوم صرعتهم قبل المذاق الشمول درس الوجد' منهم' كل رسم ٍ فهو رسم' والتوم فيه حلول منهم من عفى ولم يبق للشكوى ولا للدموغ فيه مُقيــــل ليس إلا الانفاس تُنخُبر عنه وهو منهـ ما مريّاً معزول a. Sa ومن القرم من يشير الى وجه ِ تبقّى عليه منــه القلـــــــل قلت أهل الهوى سلام عليكم لي فؤاد عنكم بكم مشغول لم يزل حاضر من الشوق محدوني البكم والحادثات تحول جئت كي اصطلى فهل لي الى نار 'دراكم من الغداة سيل فأجابت حوادث الحال عنهم كلُّ حــد" من دونها مفلول لا تروقتك الرياض الانبقات فمن دونهــــا ربيًّ و دُحُول كم أتاها قوم على غرّة منها وراموا قيريً فعزّ الوصول وقفوا شاخصين حتى اذا ما لاح للوصل 'غرّة' وحجول وبدت راية' الوفا بيد الوجد ونادى أهلُ الحتائق جولوا أين من كان يدّعينا فهذا اليوم فيه سيف الدعاوى يصول حملوا حملة َ الفحول ولا يُصْرَع يومَ اللقاء الا الفحول ثم غابوا من بعد ما اقتحموها بين أمواجها وجاءت سيول قذفتهم الى الرسوم ... وكلُّ دمُهُ في طلولهـــا مطلول منتهى الحظ" ما تزو"د منه اللحظ والمدركون منه قليل

### عِلم الاجتماع عِندابن خلاون

ألقى الاستاذ ساطع الحصري بياناً بالفونسة ﴿

﴿ فِي المؤتمر الابمي الخامس عشمر الذي عقد مؤخراً ﴿

إِفي استانبول عن « فلسفة علم الاجتماع عند ابن إ

﴿ الفرنسية وتنقله الى قرائها لأهمته .

كان معظم الذين درسوا « مقدمة ابن خلدون » الشهيرة من المستشرقين و المؤرخين . و الحقيقة ان هـذا الكتاب ينبغي ان يدرس بصورة خاصة من قبل علماء الاجتماع ، فهو في اساسه ، بحث في علم الاجتماع يتقدم جميع الآثار الصادرة في الموضوع نفسه بشوط كبير لأنه قد كتب في القرن الرابع عشر .

ر پ

اعتبر بعض المؤلفين مقدمة ابن خلدون نوعاً من الموسوعات، واعتبرها آخرون دراسة في النقد التاريخي، بينا عدها سواهم فلسفة التاريخ او تاريخاً للحضارة. ورأى فيها بعضهم، اخيراً، فلسفة اجتاعية.

والواقع ان بوسعنا ان نجد في تنوع المواضيع المطروقة والمدروسة في هذه المقدمة ما يبرر ، الى حد ما ، اطلاق كل واحدة من هذه التسميات عليها . ولكننا حين ننظر بشمول الى مجموع هذه الموضوعات ، دون ان نهمل الروح العامة التي تحركها وتوجهها، ندرك انها تشكل مدخلا اجتاعياً الى التاريخ . صحيح ان ابن خلاون قد قدم مؤلفه هذا بوصفه الكتاب الاول من تاريخ عام يتألف من سبعة اجزاء ضخمة ؛ وصحيح كذلك انه توصل الى انجائه وهو يفلسف حوادث التاريخ ويبحث عن طريقة للنقد التاريخي ؛ ولكن ليس اقل صحة من ذلك انه عده علماً جديداً قامًا بذاته ، أو قل انه نسيج وحده ؛ وقد نص على ذلك صراحة ، بل هو قد وسم هذا العلم باسم خاص ، فدعاه « علم العمران » وهو يعني « علم المجتمع الانساني » .

وينبغي لي ، بهذا الصدد ، أن اذكر ملاحظة هامة جداً : فان المعنى الحالي لكلمة «عران» التي اطلقها مؤلفنا على العلم

الجديد الذي اخترعه ، يقترب من معنى كلمة «حضارة» ولكن معناها الأصلي كان أوسع وأشمل : فقـد كان يقترب بالاحرى من معنى الاسكان والتجمع بصورة عامة ؛ ولا ريب في ان ابن خلدون قد استعمل الكلمة بهذا المعنى الأخير ، وقد ذكرها اكثر من مرة كمرادف لكلمة « اجتاع » التي تعني في أيامنا ايضاً « التجمعُ والتأليُف »، ثم انه قد عني بان يعرق ما يقصد اله من هذه الكلمة بهذه العمارات الدقيقة :

« العمران هو التساكن والتنازل في مصر أو حلّة، للانس

بالعشير واقتضاء الحاجات ».

لم يلاحظ البارون « دوسلان » - خلال ترجمته للمقدمة - التطور الذي طرأ على معنى الكلمة المذكورة عبرالقرون الماضية ، فترجمها بـ «حضارة» بصورة عامة ، وفقاً لمعناها الحالي ، وكانت هذه غلطة كانت لها نتيجة

مؤسفة : ذلك انها حجبت المقدمة، وصرفت انتباه علماء الاجتماع عنها لبضعة عقود من السنين .

وجدير بالملاحظة ، من جهة اخرى ، ان « دوسلان » نفسه اضطر اكثر من مرة لأن يعدل عن كلمة «حضارة» ويترجم عبارة ابن خلدون بكلمات اخرى، من مثل «اجتماع» و «مجتمع» و «مجتمع انساني » . ولنقرأ عنوان الكتاب الاول، في ترجمة «دوسلان» نفسه : « في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والاسباب . » ٢

وبما تجدر ملاحظته في هذا الشأن ان الكلمة العربيــــة التي

 $(\tau)$ 

<sup>(</sup>۱) انظر ج۱ ص۱۷و۸، وج۲ ص۱٤۰

ترجمها دوسلان هنا بعبارة « المجتمع الانساني » هي نفس الكلمة التي استعملها ابن خلدون ليسمّي العلم الذي فكسّر به وخلقه : إنها كلمة « عمران » .

وهكذا يكون العلم الذي محدثنا عنه ابن خلدون هو «علم المجتمع الانساني » ، هو «علم الاجتماع » بكلمة واحدة. وليست المقدمة الاعرضاً لمبادىء هذا العلم وأصوله ، كما تصورها وشرحها مفكرنا الكبير قبل ٥٧٥ عاماً .

**- ۲** -

إذا درسنا المقدمة ، دراسة تعمق ، توصلنا الى تثبيت هذه الحقيقة التي لا مجال للجدال فيها. لقد فكر ابن خلدون بان يجعل

من « المجتمع الانساني » موضوع علم خاص ؛ وقد اندفع في توسيع هذه هذه الفكرة وتحقيقها بقدر ما كانت تسمح له معلوماته العامة وملاحظاته وتجاريبه الشخصية .

دراسه حياة الانسان الاجتاعية، عبر مظاهرها المختلفة ، مع الحوادث التي تنتج عنها، والمؤسسات التي تتولد منها ، وبحث اسباب تلك الحوادث واصول هذه المؤسسات... تلك هي عاتقه لتأسيس العلم الجديد الذي فكريه ، وهو يكتب ترجمته .

وقد ادرك ابن خلدون ادراكاً تاماً التنوع العظيم في مظاهر الحيــاة

الاجتاعية ، وقد تقديراً صحيحاً مدى شمول مواضيع العلم الجديد. وليس من المبالغ فيه القول بان ميدان القضاياالاجتاعية الني درسها ابن خلدون كان أوسع من الذي راده، بعد اربعة قرون ونصف، او غست كونت الذي يُعد عادة مؤسس علم الاجتاع . ونظرة واحدة الى المقدمة تكفي للاقتناع بذلك .

لقد قسم ابن خلدون مقدمته ستة أبواب رئيسية : الاول يبحث في الاجتاع البشري بصورة عامة ، فهو إذن دراسة في علم الاجتاع العام؛ والثاني يدرس اجتاعيات البدوي ؛ والثالث درس في علم الاجتاع السياسي يضم نظرات هامة جداً في مالية الدول ؛ والرابع يبحث في المسدن والأمصار ويبحث في

اجتاعيات حياة الحضر بو الحامس يؤلف علم الاجتاع الاقتصادي. اما الفصل السادس فيعالج العلوم والتعليم ويشتمل على كثير من النظرات التي تدخل في حقل علم الاجتاع الأدبي .

وقد درس ابن خلدون في الفصول الكثيرة التي يضمها كل من هذه الابواب طائفة كبيرة من الأحداث والواقعات الاجتاعية ، بروح دائمة من النزاهة والتجرد دون ان ينجرف بتيار الابحاث الانشائية لغايات عملية . وقد حاول ان يكتشف أسباب هذه الأحداث الاجتاعية ويستخلص منها قوانين «تُزاحمها وتعاقبها » تقوده في ذلك دائماً روح مشبعة مجتمية علمية شديدة الوضوح : فهو يتحدث ، دون انقطاع ، عن « طبيعة الأشياء »

بصورة عامة ، وعن طبيعة الأشياء « الاجتاعية » بصورة خاصة ؛ وهو يعلل كثيراً من الظواهر الاجتاعية بالرجوع إلى «طبيعة الأشياء وترتيبها».

**-4-**

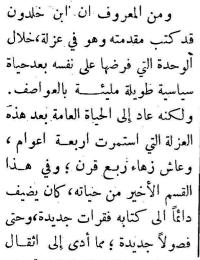

الكتاب، في بعض أقسامه ، بتفاصيل زائدة لا طائل تحتها . وهذا ما يبدو بوضوح في القسم السادس من المقدمة بوجه خاص حيث اخذت بعض الفصول شكل مقالات موسوعية أو أمجاث كتبية . ولكن ينبغي أن نلاحظ ان هذه الفصول الكثيرة التفاصيل نفسها لا تخلو من ملاحظات ونظرات اجتاعية, ذات أهمية كبيرة . وإني أورد هنا مثلًا واحداً ذا دلالة وأضحة :

لقد خصص ابن خلدون كثيراً من الصفحات \_ في الباب السادس من كتابه \_ لعلم اللاهوت وعلم الفقه الاسلاميين.وقد خطّ فيهـ فلطوط الرئيسية للمدارس والمذاهب التي قسمت المسلمين في هذا الموضوع. وعـــدّد أهم الكتب التي تعرض



مبادىء كل من هذه المدارس والمذاهب، ثم أعطى أخير أبعض المعلومات العامة عن التوزع الجغرافي لهذه المذاهب. وهو حين يلاحظ أن مذهب الامام مالك قد انتشر في المغرب ، بينا لم يجد مجالاً للانتشار في العراق ، يأخذ في تحري أسباب هذا الوضع: فهو يلاحظ ، أول الأمر ، ان مالكاً يعود أصله إلى الحجاز وانه عاش في المدينة فوضع فيها مذهبه وأشاعه بين الناس؛ ومن أجل ذلك أصبحت هذه المدينة بؤرة المالكية .

ثم يلاحظ ، من جهة اخرى ، تأثير الحج في هذا المضار : في كل عام يتوجه جمع كبير من سكان المغرب ، بينهم عدد وَ افر من الفقهاء والطلاب، إلى مكة لتأدية فريصة الحج؛ فيمرون بالمدينة ـ في طريقهم ـ ويتاح لهم الوقوف على المذهب المالكي فيقعون تحت تأثيره ؛ ولما كانوا لا يمضون في رحلتهم إلى أبعد بسائر المذاهب التي كانت قد تكوّنت في الأقطار الاسلامية الأخرى . من أجل ذلك أصبح المغرب مالكياً .

ولكن مؤلفنا لا يقف عند هذا الشرح الأول ، وإنما يمضى إلى أبعد من ذلك في تحري الأسباب : فهو يلاحظ أَن البناء الاجتماعي أو البنية الاجتماعية في بلاد المغرب تشبه كثيراً البنية الاجتماعية السائدة في الحجاز ، من حيث غلبـــة حياة القبائل الذي تكوَّن في المدينة – آخذاً بعين الاعتبار متطلبات هذه ebeذلك العالم؛ فلم يكن ليهتم بما كان يجزي هناك. الحياة الاجتماعية – أكثر استجابة لحاجــات المغرب ، من المذاهبالتي تكو"نت في بيئات حضريةحيث الحياة أشد تعقداً. ولكن لندرك أهمية هذا الشرح ، ينبغي أن نذكر أن ابن خلدون نفسه كان مالكياً ؛ وهو قد تولى تعليم هذا المذهب فيما بعد بالقاهرة ، وتسلم وظيفة القاضي الأكبر للمالكية في مصر . ومن هنا نرى أن تعلُّه الشخصي بهذا المذهب لم يمنعه من أن يبقى تجاهه في موقف الباحث العلمي الجود عن النزعات الذاتية ؟ وأن يتحرسى العوامل الطبيعية والأرضية حتى في تعليل هـذا الأمر الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالأمور الدينية والساوية .

لا شك في ان علم الاجتماع الذي وضعه ابن خلدون ليس كاملًا ؛ ثم إنه ليس خالياً من الأخطاء والكن ينبغي ألا يغرب عن البال أنه وضع في القرن الرابع عشر . أي ٥٠٠ عاماً قبل « محاضرات الفلسفة الوضعية » لأوغست كونت .

ثم إن الجدير بالملاحظة أن ابن خلدون نفسه لا يدّعي أنه استنفد وعالج حميم القضايا التي ينبغي أن يتناولها العلم الذي وضعه ، بالرغم من الحماسة والرضى اللذين شعر بهما ، وبالرغم من الاعتزاز الحار" الذي أظهره بخِلق علم في مثل هذه الأهميـــة و الجدّة ؛ وقد صرّح في نهاية كتابه بأن «مستنبط علم من العلوم لا يُطلب منه أن يستنفد جميع مو اضيعه » وأن العلوم بالاجمال لا يمكن أن تبلغ الكمال إلا تدريجياً ، بتتابع العلاء الذين يكرسون لها نشّاطهم وأمجائهم.

وفضلًا عن ذلك ؛ فانه في نهاية بحثه التمهيدي عبَّر عن أمله بان يجد عمله من يتابعه – ويصحح أخطاءه ويُسدُّ نقائصه – . وقال بصراحة ، ودون ما تواضّع ، إنه سيظل له الفضل « لأنه نهج له السبيل وأوضح له الطريق » .

ولكن أمل ابن خلدون في هذا الموضوع لم يتحقق مع الأسف ، فلم يقم له حلفاء جديرون باتمام عمله، لا في الشرقولا في الغرب. لأن العالم العربي كان قد وصلَ إلى حقبة من الانحطاط الفكري والانحلال السياسي ، فلم يستطع أن ينجب خلفاء أكفاء لهذا المفكر العبقري . أما العالم الآوربي فكان قد بلغ فجر النهضة ، وكان قد غرف طوال بضعة قرون من كنوز البشرق الفكرية ، بان ترجم عدداً كبيراً من الكتب العربية ، الرحّل، وحتى حولَ المدن. وهذا ما جعل المذهب المالكي ﴿ وَكَانَ قَدْ سَلَكُ طَرِيقَ الاسْتَقَلَالُ المادي والمعنوي بالنسبة إلى

ولهذا ظل كتاب ابن خلدون مجهولاً تماماً من قبل الاوربيين حتى القرن التاسع عشر ، فنشأ علم الاجتماع نشأة جديدة مستقلة عن الخطط الموضوعة في مقدمة ابن خلدو بنوعن المبادىء المقررة فيها.ولا ريب أنه كان في ذلك ضرر كبير بتقدم علم الاجتماع: فلو أن آراء المفكر العربي الكبير ونظرياته الأجتماعية كانت معروفة من قبل مفكري القرن الثامن عشر في أوربا، فانالعلوم الاجتماعية الني كانت قد اخذت تتكون في ذلك الحين كانت تزو "دت مُنذّ نشأتها برُوح خيّرة منعلم الاجتهاع. ولماشهد القرن التاسع عشر المنازعات والمناقشات التي قامت بين انصار السلطان العام لعلم الاجتماع وبين المدافعين عن استقلال العلوم الاجتماعية الخاصة .

ومهما يكن من أمر، فيجب الاعتراف اليوم بان مفكراً عربياً كبيراً فد وضع وخلق علماً اجتماعياً كاملًا في القرن الرابع عشر ، و ان هذا المفكر العبقري قد أظهر في مقدمتـــه اتساعاً عظيا في المفهوم الاجتماعي مع روح من التجرد العلمي لم

يُضاهُ في أوربا إلا في القرن التاسع عشر .

- o -

وبهذه المناسبة أعتقد انه يجب ان نحبي البروفسور غاستون بوتول للخدمة التي أدّاها لذكري ابن خلدون بسهره على اعادة طبع الترجمة للمقدمة ، وباصداره كرّاساً عن الفلسفة الاجتاعية لهذا المفكر الكبير وبحرصه اخيراً على الاستشهاد بنصوص من المقدمة في دراسته عن علم الاجتاع وفي كتابه الأخري عن الحروب . على اني اسمح لنفسي بان اوجه اليه بعض الملاحظات النقدية على بعض احكام قرأتها في مؤلفه « ابن خلدون وفلسفته الاجتاعية ».

نقرأ في احد فصول هذا الكتاب ما يلي :

«كانت معرفة ابن خلدون بالتاريخ القديم معرفة ضعيفة جداً ، وإن ما يفهمه من ذلك التاريخ يلحق أحياناً بسذاجة الأساطير الشعبية : فهو يعزو بناء العمارات الرومانية الى عالقة » (ص ١٨) .

والقسم الأول من هذا الحكم مطابق للحقيقة، ولكن القسم الأول من هذا الحكم مطابق للحقيقة، ولكن القسم الأشياء واستعدادها العمارات الرومانية الى عمالقة. والواقع انه ذكر في اربعة فصول من المقدمة الأساطير الشعبية التي كانت سائرة في هذا الموضوع؛ ابن خلاون في هذا الوضوع؛ ولكنه لم يذكرها الا ليفتدها ويظهر خطأها، وقد وصف هذه ديركيم، انه موقف الأساطير بانها «خرافات عجيبة » و « أحكام اعتباطية قائمة على يقال ان هذه الحتسية قصص الرواة » و « رأي عجيب ليس له دليل قائم على طبيعة على واني أختم موه الأشياء، ولا برهان مستند الى تحكيم العقل » و الأشياء، ولا برهان مستند الى تحكيم العقل » و المناسلة المنا

وهكذا نرى ان ابن خلدون يستعرض هذه الخرافات ليظهر خطأها وتزييفها وليبحث عن اصولها النفسية ؛ وهو يمضي فيعدد الوسائل التي اتاحت بناء تلك العمارات الفخمة التي تشبه اهرام مصر وقناطر الرومان وهو ينص على ان هذه العمارات قد تسر بناؤها :

. أ ـ لانهم لجأوا الى استعمال المخول والأدوات التي تضاعف قوة الانسانية .

٢ – ولأن سلطان الامم التي قامت على بنائها مكتنها من
 حشد عدد كبير من العمال لتشغيلهم .

٣ – ولأن اعمال البناء اخيراً قد استمرت احياناً وقتـاً
 طويلا استغرق حكم عدد من الملوك والحكام . ٢

(۱) انظر ترجمة دوسلان ، ص ۲۶۶ و ۳۹۲

(٢) نظر المقدمة : الجزء الأول ص ٥ هـ، ٣٦٢،٣٦٠ ، والجزء التاني ص ٤ هـ، ٣٦٢،٣٦٠ ، والجزء التاني ص ٤ هـ، ٣٦٢،٥٤١ ، ٣٧٦،٣٦٠ .

ويتابع فيقول ان الحيال الشعبي المبهور بعظمة هذه العمارات و الجاهل لجميع العوامل و الوسائل المذكورة ظن ان الذين بنوها عمالقه ، ذوو قامات هائلة وقوة خارقة للعادة .

وبالاختصار أستطيع ان اؤكد انه ليس ثمة كامة او عبارة في المقدمة تبور التهمة الحطيرة النيوجهها الكتاب المذكور لابن خلدون . ويظهر أن البروفسور بوتول عندما قرأ عرض تلك الأساطير ، لم يكلف نفسه مؤونة متابعة الفصل حتى النهاية ، ليطلع على ما يلى ذلك البحث من ردود وتفنيدات .

وبعد توضيح هذه النقطة ، أراني مضطراً الى سرد ملاحظة ثانية تتعلق بالكتاب نفسه :

ان البروفسور بوتول يصف ابن خلدون بانه قهدري ؟ ويتحدث في تسعة مواضع من كتابه عن روح القدرية المستي تستحوذ على فكره . ولكن من يدرس المقدمة دون ما تغرض يلاحظ ان المؤلف لم يقل مطلقاً : «لقد وقع هذا ، لأنه كان مكتوباً ومقدراً . . » ولكنه يقول داغاً : « محدث هذا بقوة الأشياء واستعدادها الطبيعي » واعتقد انه ليس من العدل وصف هذا الموقف الفكري والفلسفي بالقدرية . وليس موقف ابن خلدون في هذا الصدد إلا كمواقف هيبوليت تين او إميل دير كيم ، انه موقف الحدية العلمية ، لا موقف القدرية . قد يقال ان هذه الحتية شديدة الصرامة ، ولكنه لا محق لأحدان يقال ان هذه الحتية شديدة الصرامة ، ولكنه لا محق لأحدان

واني أختم موضوعي برآي لأوغست كونت الذي اعتاد الناس ان يطلقوا عليه لقب مؤسس علم الاجتماع:

فمن المعروف جيداً ان هـذا الفيلسوف الكبير ، في محاضراته عن الفلسفة الوضعية يدّعي ، وهو يقيم سلمّم العلوم ، ان العامة ويذكر ان علم الاجتماع يأتي في آخر سلسلة العلوم ، ان علم الاجتماع هذا لم يكن من الممكن ان يخلق قبل القرن التاسع عشر ، لان علم البيولوجيا الذي يسبقه في هذا السلمّم يكن بعد قد قام .

واني على يقين بان أوغست كونت لو أتاح له الحظ ان يطلع على مقدمة المفكر العربي الكبير ، لعدل عن هذا الرأي: فان كون ابن خلدون قد استطاع ان يضع مقدمت في القرن الرابع عشر، قبل قيام علم البيولوجيا بل قبل قيام علم الفيزياء نفسه ، كاف وحده لهذم اظرية اوغست كونت في هذاالصدد. ساطع الحصري

### جُولو الله الم

– الى التي احببتها دون جميع النساء –

والشفق الكاسي توب العقيق والمسك مشبوب الحنايا فتيق ورف يا حلم جناها طليق ورشها بالطلب حيى تفق

مألت عنها الفجر في عريه الورد مبثوثاً عليه الندى قول : يا غفو اشتمل جفنها علو"ف بها في دنيوات الهنا

\* \* \*

هم ، والدنيا ازدحام المسنى فينشني بي اليها الطريق في القرب، في البعد، وخلف المدى يشد روحينا وتسين وثبق مشرون او توشك ان تنقضي وكل يوم لي جسديد عنيق مسي على الشوق وأغدو كأن لم يوتشف ثغر ولا ابتل ريق ناعجب لظمآن مدى دهره والماء في كفيسه ثر دفيق ناعجب لظمآن مدى دهره

\* \* \*

سبرت فيه بعض سر" عميق أعين أعين أعين أي واد سجيق من أزل ، ورجع صوت شقيق وانت معنى السكر خلف الرحيق - بعداً ، فما في الكف غير البريق

ررب عمر لي تقضّى وما في أي دنيا قبل هذي التقت فأنت وجه لج بي طيفه الجان الجني وانت أدنى ما تكون المنى

\* \* \*

أعشقني فيمك وفي العشيق تسقى الشرارات ويبلى الجريق

ام انت ضلع الله من اضلعي نظل" يفــــني بعضنا بعضنـــــا

توفيق عواد

طهران

### القصت العراقيت المحدث بقتلم الدكتورسه سيل إدرهيت

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

ليس من اليسير على المؤرخ

الأدبي ان يكو"ن فكرة واضحة عن النتاج الأدبي في العراق قبل نهاية الحرب العالمية الاولى ، فقد كان هــــذا النتاج من القلة. والاضطراب بجيث يستعصى على

التحري والدرس.

على ان ملامح الادب العراقي بدأت تتضح على أثر الهز"ة الكبرى التي أحدثتها الثورة العربية في الشرق العربي كله.ولعل الحدث التاريخي في أدبه . وهذه النزعـــة التي ميزت الادب العراقي الحديث من ادب سائر البلاد العربية ، ظلت تلازمــه ولا تزال حتى الآن حتى أصبحت طابعه الخاص . 🇾

وتتجلى هذه النزعة ، اكثر ما تتجلى ، في الادب القصصي الذي أنتجه العراق في الثلاثين عاماً الماضية ، فهو أوفر البـلاد العربية الحديثة اهتماماً بالسياسة والاصلاح الاجتماعي ، ونادراًما تعالج الروايات والقصصالعراقية مواضيع تخرج عن هذاالنطاق.

وانما هو يستحق ، على العكس كل تقدير ، لان كتَّابه انمــُــا يعبرون عن اهتمام الامة بوضعها وحالتها السياسية والاجتماعية ، ولهذا كان الادب العراقي الحديث ولا يزال ، أدباً حياً صادقاً فعالاً ، لانه صادر عن مجتمعه ، وعاكس لمختلف تباراته .

الاعوام الثلاثين الماضية ، الى ثلاث مراحل لا نؤرخها بالمقياس الزمني بقدر ما نؤرخها بتطور النزعات والتيارات .

#### ١ . المرحدة الاولى

رُائد الادب القصصي ُفي العراق هو محمود أحمــد السيد . « وقد تفتحت موهبته مع تفتح امل العراقيين بقيام حكم ذاتي كفاحه ضد استعمار العثمانيين والانكايز »\ والواقع ان«السيد»

١٠) عبدالقادر البراق « اعلام من الشرق ص ٧٩ » .

يعتقد كاتب المقال ان القصة العراقية الحديثة تقف في طلبعة النتاج القصصي في الادب العربي المعاصر من حيث انعكاس الاوضاع الاجتاعية في مرآة الادب . وهو يحاول في هذا المقال ، وفي ما سيليه ، درس هذا النتاج وتقويمه واستخراج اتجاهاته الكبرى

مقاومة ونضال كان مسوقـــاً الى إنتاجه بسبب من أوضاع بـــلاد. السياسية والاجتماعية ، ولم يكن بوسعه إلا أن يستجيب لحاجات الشعب الاجتاعية ، ومن هناكان

أ قد كر"س نفسه لانتاج أدب

إسهامة في رسم الطريق الجديد .

أما آثاره الاولى: « في سبيال الزواج » ( ١٩٢١) و « مصير الضعفاء » ( بدون تاريخ ) و « التعساء» و «النكبات»، فهي عمل مبتدىء ينقص فنَّه التركز والقوة والتجربة الناضجة . وقد نشر بین ۱۹۲۳ و ۱۹۲۸ مجموعات مقالات یرتفع فیها صوت الثورة.

ومع رواية « جلال خالد » (١٩٢٨) يبدأ محمود احمدالسيد ادباً قصصياً وطنياً كان له شأن وقيمة . وهذه الرواية تصوّر نفسة شاب عراقي ينتمي الى ذلك الجيلُ المتحمس من المناضلين الذين خلقتهم الثورة العربية الكبرى إبان الحرب العالمية الاولى ولا يترتب على ذلك أن نعد هذا الآدب أدب دعاية ، الله المسال العربية . ففي عام ١٩١٩ غادر جيلال ، يتجه الى الحجاز وطن الثورة العربية ، ولكنه لم يتمكن من ذلك ، فقضى حيناً من الزمن في الهند حيث صادق بعض الشبان الهنود الذين كانوا يعملون ، هم الآخرين ، من اجل استقلال بلادهم . وقد ربطته صداقة حميمة بصحفي هنـــدي ثائر أتاح لِهُ مجال توسيع آفاقه الفكرية والوقوف على القضايا الاجتماعيــة والسياسية . وما لبث جلال أن أدرك الظلم الاجتاعي الذي يعانيه الهنود ، فخرج مفهومـــه الوطني من إطاره الضيق الى مفهوم إنساني واسع . وقد شهد يوماً اشتباكاً عنيفاً بـــين. البوليس والمضربين من العمال ، فذكر أنه أغا غادر بلاده لانه لم يكن مجتمل أن تُنحرم استقلالها ، وأنه لم يشهد فيها يوماً أيُ إضراب « لانه لم يكن هناك عمال ، وإنما مع الاسف فلاحون فقراء جائعون ، ومع ذلك فهم مستسلمون . » وقــــد أثر الصحفى الهندي ، وكان اشتراكياً متحمساً ، تأثيراً كبيراً في

جلال الذي ادرك انه يؤمن بمفاهيم كثيرة مغلوطة لم تكن ضرورة عدم تحرر المرأة العربية اقلُّها شأناً . وقد ظل يواصل تثقفه ويستمع الى المحاضرات العديدة التيكان يلقيها اساتذة معروفون حتى بلغه نبأ ملأه حماسة ً وسعادة، هو نبأ ثورة القبائل العرافية في الشمال ، عام ١٩٢٠ ، على الانكليز ، وكان مجترق شوقـاً لكي يعود الى بلاده حيث يشارك في الثورة ، ولكن نبأين اخمـــــدا حماسته ، وهو في طريق عودته : اخفاق الثورة والهرب ، ولكن الى عالم الكتب هذه المرة ، فعكف عـلى قراءة جميع الكتتاب الاجتاعيين ، الشرقيين والمستشرقين ، وتأمل في حالة العرب المتأخرة فآمن بان تأخرهم مردود الى يستغلونهم والى السياسيين الذين يخونونهم . وسرعــان ما شعر بثقل المهمة الملقاة على عاتقه بان يشن حرباً لا هوادة فيها عـــلى جميع هذه الآفات.

ولا ريب أن قيمة الكتاب تقوم على فكرة الرواية، لا على الفن القصصي فيها . فلا شك في ان المؤلف يعكس نفسية جيل باكمله حين يدرس نفسّيةجلال ، ولكنه يعمد ، من اجل ذلك ، الى طريقة تقريرية تحرم الرواية كل قيمة فنية : ذلك ان النصائح والمواعظ والدروس الاخلاقية التي تفيض بها تستنفد القارىء ، آخر الامر . واما الحادثة العاطفية التي ترافق الرواية فهي من falivebet اقصوصة « باداي الفايز » فهي اجمل اقاصيص الكتاب ، التفكك مجيث ان حذفها لايضر" بالرواية .

> ثم اننا نجد روح جلال حاضرة في جميع اثار محمود احمــد اللاحقة . فان مجموعة « الطلائع : صور واحاديث » ( ١٩٢٨ ) تحوي أصداء من الرواية الاولى. مثال ذلك «الطالبالطريد» التي تروي قصة طالب فقــــير طرده مدير المدرسة اثر مشاحنة حدثت بينه وبين طالب غني . والجدير بالذكر ان المؤلف قد تناول هذه الاقصوصة ، في مجموعة تالية ، ليكسبها معني اجتماعياً ابعد واعمق ، فاننا نرى هذا الطالب نفسه ، بعد بضعة اعوام يلتحق بمصنع يعمل فيه ليكسب عيشه ، ونلمس أن اعتزازه وحسه بالجدارة الانسانية هما من القوة بجيث أنه لا يتردد في ضرب صاحب المصنع الذي كان يعامله معاملة سيئة . وقد سيق طبعـاً الى السَّجن ، ولكن ليس لذلك اية اهمية . فان فكرة المؤلف واضحة : سيخرج صاحبنا من السجن يوماً ، ولكنه يكون قد امتلأ احساساً بالظلم وانتفاء العدل الاجتماعي ، وهو

لن يقصر في التفكير بالثورة وأقناع الناس بها .

وهكذا لا تقوم قيمة هذه الاقصوصة على حادثتها بالذات، « الامل المحطم » و « مجاهدون » تستمدان فكرتهما من الينبوع نفسه فتصوّر الاولى يأس الفرار ، الحل الذي ترتضبه النفوس الحائرة ، وتصور الثانية قلق فريق من الشبان الذين يحلمون باصدار جريدة ، ولكن المال كان ينقصهم . غير ان شدة ايمانهم بمشروعهم كان يججب عنهم هذه الحقيقة ، فلا يجدون الا ان يتهم بعضهم بعضا بالاهمال والكسل .

وفي المجموعة بعد ذلك اقاصيص هي اقرب لجلى الصور مثل « انقلاب » و « جماح هوی » التي تصور تفتح عاطفة جنسية لدی مراهق ، و « أو َ تسهرين ؟ » و « رسالة هجر » وكلتاهما تتناول قصة علاقات تشترك فيها امرأة بغي .

ولعل خير آثار محمود احمــد السيد مجموعته « في ساع من الزمن » ( ١٩٣٥ ) ففيها تصوير صادق لبعض المظاهر الاجتماعية في العراق: « عاتكة » امرأة هجرها عشيقها فسقطت في الرذيلة؟ « طالب افندي » رئيس قبيلة يعشق راقصة ؛ و « رصاصة في الفضاء » تصور نموذجاً آخر من هـذا الجيل القلق الذي يؤثر احياناً الضياع ويسعى اليه بسبب انه لا يتمكن من التعبير عن عاطفته القومية .

ولعلها من اجمل الاقاصيص العربية الحديثة . انها تصور لنــــا الحياة الحائرة التي تسوقها قبائل الفلاحين التي تعيش على ضفتي نهر الفرات ، وتصور اخلاق هولاء الفلاحين اصدق تصوير . فبادای شاب عزیز النفس یرفض ، کما یرفض رفاقه ، ان یسی، مالك الارض معاملته . وقد ثار يوماً على سيده حين اصابته ضربة من عصاه ، ولكن هذا السيد سخر به وعيّره بجبنه يوم المجاورة. وقد احس باداي بكرامته تجرح ، فعزم على ان يقتل « جاسم » . وقيد ترصده بالفعل في الليلة التالية امام خيمته ، ولكن النهر فاض فجأة فحطم الجسور والسدو، وغمر الارض التي كانت تقوم عليـــها قبيلة جاسم . وحين رأى باداي عدوه يكاَّفح من اجل انقاذ اسرته ، اقبل يعينه ، فحمل احد اولاده الى مكان امين . ثم عاد الى بيتـــه دون ان محقق ما جاء من اجله . وما لبثت قبيلة جاسم أن أقامت سداً جديداً وعادت

الى ارضها ثم قامت المساعي للصلح بين الرجلين. ولم يتردد جاسم في ان يقدم اخته لباداي الذي تزوجها . ومنذ ذاك الحين لم يبق احد يجرؤ على ان يعيّر باداي بانه جبان .

وقد وفق المؤلف ، في هذه الاقصوصة ، الى ما لم يوفقاليه في اقاصيصه السابقة من الناحية الفنية . فان شخصياته هنا حية واضعة الخطوط، وسرده طبيعي لاتكاف فيه، واسلوب الموعظة الذي يشهــده القارىء في آثاره السابقة ، غير موجود هنا ، فضلًا عن ان العادات مرسومة رسماً جيداً ، وخلق العفو عند المقدرة الذي يمتاز به العربي اجمالًا موصوف بصدق كبير. و في هذه المرحلة البدائية من تاريخ القصة العراقية الحديثة صدر كتابان لانور شاؤول باسم « الحصاد الاول » ( ١٩٣٠) و « الحصاد الثاني » ( ١٩٣٦ ) وهذا الاخير مجموءة اقاصيص مترجمة واما الاول فيضم اقاصيص موضوعة يبدو المؤلف فيها وهو مجاول ان يعي مهمته كقصاص.وقد جاء في مقدمته: « أن حمادي هذا لم يخل من متأعب وعقبات ، لاني لست سوى أحـــد القصصين العراقيين الذين يحاولون خلق القصة العراقيـة من العدم ، لست سوى « كشاف » امهد الطريق لهذا الفرب من الادب البالغ الذي اصبح له من سيطرته في عالم النشر مقـام سام وفضل لاينكر ». ثم يعرض المؤلف للصعوبات التي يجدها الكاتب العراقي في اختبار موضوعاته فيقول : « ليس مجهولا لدينا ان مجتمعنا ما زال ضمن حدود ضيقة ، وان الحرية الفكرية ما زالتـفي افق اعتم . وان الجمهور لم يتعود استاع قارص اللوم ومر الانتقاد يفرغه الكتاب القصميون في صلب قصصهم ... »

ه الكتاب القصميون في صلب قصصهم ... » وبعد أن يبوب قصص كتابه ، ينتقل ألى معالجة قضية الجو وبعد أن يبوب قصص كتابه ، ينتقل ألى معالجة قضية الجو العراقي وامكانياته القصصية فيقول:

> «اری ان هناك دعوی كثیراً ما يتبجح بها بعض المتأدبین مفادها ان الجو العراقي لايصلح لتكوين القصة ، اذ ليس عندنا ما يسهل ملتقيات الحب وتكثير حوادثهُ التي يجب ان تـكون محوراً لدوران القصة العراقية . انني ازاء هذه الدعوى لايسمني ، مع اقراري بقحول التربة الغرامية ، الا ان اعلن خطالها وبعدها عن الصواب ، اذ ان القصة لاتقوم على القبلات الحارة يتبادلها العشيقان ، او على لواعج الهوى يبثها الحبيبان فحسب ، انما تستمد عناصرها من المجتمع بما فيه من عادات ، تقاليد ، مبادىء ، اخلاق وآداب ، وبما فيه من نقص آو انحطاط ، او ارتبـاك او غير ذلك مما يلفت نظر القصصي ويستدعيه للاصلاح ... »

> هذه المقدمة لاتخلُّو من اهمية. فاذا تعمقناها رأينا ان المؤلف قد اختط فيها نهجاً له في معالجة القصة . ولكن الذي يؤسف له انه لم يحقق هــــذا النهج في مجموعته ، لانها لاتضم بالاجمال الا حكايات سريعة هي تلخيص لروايات كبيرة ، لا قصص فنية مركَّزة . ثم أنها تخضع لاهمال وسهولة بارزين ، وتخلو من كل ابداع . فالمؤلف يروي بلغة جيّدة غالباً ، ولكنها غير مؤثرة، حكامات بسطة او غريبة لا تحمل معنى قوياً او تدل على اتجاه

هام : قصة فتاة ترفض الزواج بالرجل الذي اختاره لها ذووها لتتزوج حبيبها (بنفسجة)، وابن سفاح لايعرف الا في عهد متأخر جداً حقيقة هويته (اللقيط) وامرأة تخنق ابنتها الخامسة بعد مولدها ، بدافـع من زوجها ، فتتقطع لذلك حسرات ( هذيان زوجة ) وزوج ينتهي الى الجنون'لفرط ادمانه على الخر ( سكر فجنون ) ، وزوجة تحسّب ان زوجها قتل في المعركة فتتزوج سواه ، وحين يعود الاول ، تصاب بالجنون (المجنونة ). وهناك قصص خالبة من أي معنى مثل « ضياع الاثنتين » و « مشاهد ليلة » و « المقامر » و « صفقة خاسرة » النح ... اما التصوير الاجتماعي الصادق فنكاد لا نجــده الا في « نفنوف العيد» ، التي تروي قصة ام تسرق لتشتري اطفلتها ثوباً ليوم العيد ، و في « آمال مزقة »، الني تعبر تعبيراً ضعيفاً جداً عن القلق المستحوذ على الشبان الساعين وراء مثل أعــلى مفقود . ومعظم . القصص في الحق تفتقر الى السمة الخاصة وتسقط في العـــادي العمومي ، فاذا اضيف الى ذلك انعدام التحليل النفسي ظهر ت يشكل أوضح القيمة الضئياة لهذه القصص.

وقد جرت العادة على اعتبار انور شاؤول من رواد القصة العراقية الى جانب محمود السيد . أما نحن فنشبهه بالمنفلوطي في مصر . فبالرغم من ظهوركل منهما في جيل الرواد، فانتأثيرهما في خلق الأدب القصصي ضعيف جداً.

يتضح مما تقدم أن المرحلة الاولى في نشوء الأدب القصصي بالعراق هي مرحلة تحسس وتلمُّس . فان في آثار السيد لهجـة وعظ تقريرية أضرت بالناحية الفنية من قصته . اما انور شاؤول الذي حاول ان يسبغ على قصته طابعاً فنياً أوضح ، فقد كانت معظم أقاصيصه غثة باردة .

أما المرحلة الثانية التي تبدأ مع القصاص ذو النون أيوب حوالي ١٩٣٦ ، فقد حاولت ان تقيم القصة العراقية الحديثة على اسس أثبت وأركان أمتن . ذلك ان جل الروائيين والقصاصين الذين ظهروا فيها ، سعوا الى انتاج أدب حيّ يجمع الىحاجات الواقع الاجتهاعية ، حاجات الفن ومقوماته . والواقع اننـــــا نشهد في هذه المرحلة ولادة آثار فنيــة تشبه الآثار المصرية أو اللبنانية التي صدرت في ذلك العهد بفرق واحد ، هو أن الآثار العراقية ظهرت إثر فترة أقصر من فترات النطور .

وأهم هذه الآثار ولا ريب ما كتبه ذو النون أيوب في

الرواية والاقصوصة ، وهو دون شك اغزر كتاب القصة في العراق. فقد اصدر حتى ١٩٥٢ روايتين طويلتين واحدى عشرة مجموعة من الاقاصيص.

وطريقة المؤلف في تقديم أبطاله تعتبد على الحركة والعمل ، لا على التحليل والوصف . فان حركاتهم وتصرفاتهم هي التي تكشف عن اعماق نفسياتهم . ويبلغ ابوب في ذلك درجة طيبة من التوفيق والنجاح. ويتبع مجموع آثاره القصصية تطوراً هاماً من التوفيق والنجاح.

يتعاقب فيه التحسن ويطـّرد التقدم .

والملاحظ في تجاميعه القصصية أن كل مجموعــة تتناول لوناً من الافكار يربط بين مختلف المواضيع : فبينًا تصور المجموعة الاولى « رسل الثقافة » (١٩٣٦) كفاح هذه الطبقة المثقفة التي تتألف من المعلمين والاساتذة؛ تقدم لنا المجموعة الثانية «الضحايا» والأوهام التي تطغى على المجتمع فتفسده . فهذه امزأة لا يمنعهـــا ذكاؤها الألمعي من ان تسقط في الرذيلة ( اقصوصة «ساقطة» )، وتلك فتاة تنتحر لأن ذويها يفرضون عليها الزواج بشيخ مسن ولكنها تسلك (طريق الخلاص) ، وتلك ايضاً فتاة لا يتردد اخوها في قتلها إذ يراها تتحدث إلى جار لها (شرف) . على أن لهجة النقدُ الاجتماعي تبدو اكثر اضماراً في مجموعته « صديقي » (١٩٣٨) وهي تضم بضعصور لأبطال ثائر بنعلى التقاليد والقيُّود الاجتماعية . فأقصوصة «عندما تثور العاصفة » تقدم لنا موظفاً برماً بقيود وظيفته ومتطلباتها . حتى إذا صراف من اك الحكامة eta، وهذا ماكان ينتظره بفارغ صبر ، انخرط في العمل الحر ، ولم يتردد في ان يعمل سائق سيارة ليكسب حياته «بنبل وشرف» ويعيل بعد ذلك خمسة عاطلين عن العمل . وفي هذه الاقصوصة حسّ فكاهي دقيق يجعل لها قيمة خاصة. و اما «النّهاية» و «تمرد» فتضان آراء كاملة في فلسفة الثورة عـلى أكاذيب المجتمع . و في مجموعة «وحي الفن» (١٩٣٨) نلتقي بشخصيات تكاد تكور غريبة ، وهي شخصيات أتعبها الفساد ومـــالأها المجتمع المزيف تبرماً بالحياة ، فسعت إلى التهاس السلوى والهرب من الواقع بالانغمار في دنيا الفن . ونقرأ هنا احدى روائع المؤلف القصصية « حلم على نغم » التي تروي قصة تكو"ن حلم على نغمات مقطوعة ريمسكي كورسكوف الشهيرة «شهرزاد» ، فان حركات هـ ذه الموسيقى تعبر في ذلك الحلم عن مختلف مظاهر الفساد في السياسة الحكومية، حتى تبلغ نهاية المقطوعة «غرق باخرة السندباد» و هي ذات مغزى بعيد .

وفي مجموعة «الكادحون» (١٩٣٩) يستغرق ايوب في طبقة العمال والفلاحين الذين يهدى اليهم كتابه على انهم « منبع ثروة العراق» ، وهو مختارهم جميعهم تقريباً من الريف او من سكان شواطىء النهر ، كساحب المراكب، ذلك المسكين ، الذي يعصى على اشد الاخطار ويقهرها ليموت آخر الأمر أتفه ميتة ، او كذلك الثائر الذي محرز مع رفاقه ، في إحدى معاركهم ضد الانكليز ، نصراً رائعاً ولكنه لا يلبث ان يهلك في معركة ضد الجنود العراقيين انفسهم . وأقصوصة « المشنقة » في هذه المجموعة نفسها اقصوصة بديعة تستنحق اهتهاماً خاصاً ، ولا سيا ان الحس الفجيعة :

أُلْقِي حزباوي، الذي ثار على جنود الحكومة ، في السجن. وهناك راح يستعبد حياته الماضة،فاذا هو يفضلهذا السجنعلي كوخه الصغير الذي احترق ذات يوم. والذي آلمه من ذلك كله ان امرأته قد هلكت في الحريق . وقد دعاه بعد ذلك رئيس القبيلة الى مأدبة اجتمع فيها اناس كثيرون، فأكلوا كما لم يأكلوا من قبل ابدأ ، ثم دعوا الى ان يقوموا بثورة ، فلم يتردد احد منهم في تلبية الدعوة . ومن سوء حظ حزباوي أنه ألقي القبض عليه مع بعض رفاقه . اما الآن، وهو في السجن، فهو يشعر أنه لم يقم بالثورة الا ليخفف الاشجان التي خلفها في نفسه احتراق مَنْزَلُهُ وَامْرُأَتُهُ . وَهَا هُمْ مِحْدَثُونِهُ الآنَ عَنْ « المشْنَقَةُ »، ولكن ما هي المشنقة ? أنه لم يسمع أحداً يتحدث عنها طوال أقامت في كوخه! فهل تكون المشنقة اخـــتراعاً كالسيارة او كالقطار الحديدي ? وفي اليوم التالي أتى من يخلى سبيله ، فــلم يفهم من أمره شيئًا... وسأل حارساً : لماذا أخلوا سبيله ? فأجابه : لقد شنقت وانتهى الأمر . وهكذا خرج حزباوي من الثورة، وفي رأسه بضعة اسرار لم يجد لها حلًا : لماذا ثار ? لماذا حكم عليــــه بالاعدام ? ما هي المشنقة ? وكيف يشنقون محكوماً عليه فلا يموت ? أسئلة ستظل مزروعة في رأسه حتى يتزوج من جديد ، ويومذاك ينسى امرأته الميتة والثورة وشقاءها .

إن في هذه القصة صورة صادقة جداً لسذاجة القروي وطاعته العمياء، واستسلامه الكلي ، ولاسيا انعدام اي مثل اعلى له . أوليس في اللهجة الفكاهية التي اديرت بها القصة حس تراجيدي عميق لمصير هذا الكائن الأعمى ? ذلك الاستسلام الذي يبدو لوناً من الاهانة هو ايضاً موضوع قصة اخرى تحمل عنوان «آلام مزمنة» وتدور حول تلك الآلام التي يتحملها الشعب بصبر عجيب حقاً. «لبحث صلة» سهيل ادريس

لعل" العين البشرية من أعجب الآلات التي ولدتها الطبيعة ، في دقة تركسها وإرهاف إحساسها ، وحسن مطابقتهـا لقوة الضوء .

## كذرة الكالث

### وسيلة للبحث وعيلاج للسري الاربعة أحداثاً خطيرة

تقلم فؤادحتروف

ودراسة الذرة وجسب ، بل كانت أيضاً مراحل ذات شأن في تقدم علوم الطب والعلاج ، ولا سيما الثلاثة الاولى منها . ولست إخال احداً ينكر ان للانتفاع بالاشعة السينية واشغة الراديوم أثراً يذكر في وسائل العلاج الطبي الحديث ولا سيما الِسرطان . وابلغ دليل على اثرها ومنزلتها ، ان صار بين علوم الطب عــلم جديد هو علم الاشعة و إلانتفاع بها في التشخيص والعلاج .

کودي وزوجتــه،

وكان رابعها كشف

الكهيرب الذي تم

لجوزيف طمسن. ولم

تكن هذه الكشوف.

في تقدم عيم الطبيعة

ومنذ عشرين سنة او اقل قليلًا كشف العلماء كشفين خطيرين . اما الاول فهو النترون وامـــا الثاني فهو النشاط الاشعاعي المستحدث، او النشاط الاشعاعي المصطنع.وللنترون شأن خطير في تركيب نواة الذر"ة ثم في شطر نواة ذرة اليورانيوم والبلوتونيوم وإطلاق الطاقة الذرية ، ولكن قبــل أن يتم للعلماء الالمان شطر ذرة اليورانيوم تم لغيرهم في منتصف العقد الرابع من هذا القرن تحويل العناصر غير المشعة الىعناصر مشعة . فقد وجدوا ان عناصر ساكنة مستقرة كالفضة والنحاس والكربون وغيرها ــ وهي ابعدما تكون في طبائعها عن عنصر. دائم التفجر والانحلال كالراديوم-يمكنان تهيّجها فتصير عناصر مشعة . ۚ فَكَأَنْكُ اخْذَت مقعداً مشلولاً ونفخت فيه روحاً جِديداً او حقنته بعقار قوي فقفز من سريره وأصر" على ان يشترك في الالعابُ الاولمبيـة . والعناصر المشعة نادرة في الطبيعة ولذلك تراها غاليــة الثمن . وقد كان الغرأم الواحد من الراديوم يباع

بآلاف الجنبهات او اكثر، وكانت المستشفيات تتنافس في سبيل الظفر بقليل منه ، ويوم ارادت الامةالاميركية انتكرم مدام كوري اكتتبت بالمسال لشراء غرام وحسب من الراديوم و اهدته اليها . فتحويل العناصر

وضعفه ، ولكن ارتقاء العلم الحديث قضى بان ُ تمكُّ آفاق العين البشرية، و ُتعَزِّز قدرتها على الابصار ، حتى يرى العالم ما تتعذَّر رؤيته عليه بالعين المجرّدة فصُنبِع المرقب والمجهر ، للنفوذ الى المتناهي في البعد من ناحية ، والمتناهي في الصغر من ناحية ، ثم صنعت وسائل جديدة غاية في الدقة والبراءة والاحكام ، كمصوّر الطيف الذي يبيِّن لك العناصر في جسم نجم من النجومالنائية ، ومصور الأشعة السينية الذي يكشف عن بعض ما يستسر عن وتصوّر مسير الذر"ات المؤيّنة وجسماتها . وقد طلعت علىأهل العلم منذ عهد قريب ، وسيلةٍ جديدة هي « الذرَّات الكاشفة » وهي ذرَّات قد وسمت بميسم خاص ، وأرسلت في ثنايا الجسم، سواء أجسم إنسان كان أم جسم حيوان أو نبات أو معدن، الذرَّات ، وسيلة مجدية في علاج طائنة من الأمراض كانت قد ال استعصت على الجراحة والعقاقير ، ولكن نفعها من حيث هي معوان للعين والعقل على استطلاع أسرار الطبيعة ، وجدواهـــا من حيث هي وسيلة جديدةالمبحث أعظم وأبقى .

للطاقة الذرّية نفع في علومالطبوفروعها وما يتصل بها مهن علوم الحياة. ففي السنوات الخبس الأخيرة من القرن التاسع عشر،

تم للعلماء أربعة كشوف خطيرة كان أولها الأشعة السينية الـي كشفها رنتجن ، وثانيها ظاهرة النشأط الاشعاعي التي كشفها بكريل، وثالثها كشف عنصر الراديوم ــ وقد كان نتيجة طبيعية لكشف بكريل- الذي تم لبيير

الرجال الَّذِين يبحثون بجوثاً أُصيلة في وظائف الأعضاء لم والأنسجة وما يجري فيها من تفاعل كيميائي في حالـــــــي الصحة والمرض، فهي كالجهر والمرقب وغيرهما من الوسائل الجديدة للبحث تعين الباحث على ان يسبر أسراراً كانت مستكنية عنه في باطن الجسم الحي". »

غير المشعة الى عناصر آخرى مشعة خطوة عظيمة الشأن في دراسة طبيعة المادة . ولما كان بعض العناصر له نفع طبي ، او شأن في دراسة طبائع الاحياء ووظائف انسجتها وما يجري فيها من تفاعل كيميائي ، فان تحويل غير المشعّ منها الى مشعّ خُطوة عظيمة الشأن ايضاً في علوم الطب و ما يتصل بها من علوم الحياة. وهذا النفع لا يقتصر على استعمال هذه العناصر في العـــلاج وحسب ، كالانتفاع بالصوديوم الذي استحدث فيــه النشاط الراديوم ، بان « نصف حياته » ، اي الزمن الذي يصبح فيه إشعاعه نصف ما كان ، لا مزيد على ١٥ ساعة ، على حين ان الصوديوم المشع اذا استقر في احد الاعضاء أو الانسجة ، امــا الراديوم فاذا أستقر ظلّ يطلقالقذائف المنبعثة من انحلالهزمناً طويلًا على الانساج المختلفة ، فينتهي به الامر الى احــــداث الانحلال او التسمم . ثم ان الصوديوم المشع لا يطلق الا اشعة جما ، أما الراديوم فيطلق دقائق ألفا ، فاستعـــال الصوديوم المشع في الطب اسهل وأقل خطراً من استعمال الراديوم .

وقد صنع العلماء قبل نشوب الحرب العالمية الثانية حتى سنة • ١٩٤٠ ما يبلغ • • ؛ نظير مشيع " من نظائر العناصر المعروفة . وكثير من هذه النظائر له نفع في الطب والعـــــاوم المتصلة به

أجل شأناً من العلاج ، فالذرات المشعة أصبحت الآن أداة ثافعة في أيدي الرجال الذين يبحثون بجوثأ أصيلة في وظائف الاعضاء والانسجة وما يجري فيها من تفاعل كيميائي فيحالتي الصحةو المرض، فهي كالجهر والمرقب وغيرهمــــا من الوسائل الجديــدة للبحث تعين الباحث على أن يسبر أسرارا كانت مستكنة عنه في باطن الجسم الحي".

وأصلهذه الاداة بعود



علماء يشتغلون في حجرة في الفرن الذري تفصلهم عن قلب الفرن جدران سمكها بضع اقدام من الأبرق ( الاسمنت إلمسلح ) الى كشف تم مصادفة في سنــة ١٩١٣ ولم يأبه له غير نفر قليل من العلماء. فقد وجد باحثان ان الخواص الكيميائية لمادة راديوم ( د ) ــ وهي مادة مشعة ــ لا تختلف عـــن الخواص الكيميَّائية لعنصر الرصاص اي آن الاول نظير الثاني . فاذا مزج قليل من المادة الاولى مع كشير من المادة الثانية تعذر بعد ذلك فصل احداهما عن الاخرى بأيـة وسيلة كيميائية معروفة ، فأفضى هذا الكشف على مراحل متوالية الى ابتكار الطريقة المعروفة باسم « الذرات الكاشفة » . خذ مثلًا عنصراً كالصوديوم أو الحديب. ، واصنع منه نظيراً مشماً - أي استحدث فيه الاشعاع فهو ليس بالعنصر المشع- ثمامزج ولكن نفعه لا يقتصر على العلاج بل يتعداه الي ما هو في نظري في الله من ذرات هذا النظير المشع بكثير من ذراته المعهودة، وأدخل هذا المزيج في اي مركب مثل كلوريد الصوديوم، اي ملح الطعام، وضع هذا ألملح في طعام فأر او ارنب او انسان. فِفي العادة لِا تستطيع ان تعرف كثيراً عما يتم لهذا الملح متى دخل الجسم ، ولا ان تتبع مراحل تحوله ، ولكن الذرات المشعة التي دخلت في تركيب هذا الملح لا تلبث حتى تنم عليه اى تكشف وجوده في خلال سيره في الجسم ، ومن هنا أسماها الانكليز TRACER ATOMS وخير ترجمة عربية لها فيما أعلم هي: « الذرات الكاشفة » ومثل الصوديوم المشع في ملح الطعام كمثل حوض من الماء ملأته حتى الشفة ، ثم صببت فيه آبريق ما. ، فيطغى الماء على محافة الحوض ، ولكنك لا تعلم أفي الماء الذي طغى وانصبّ شيء من ماء الابريق ? فاذا ملأتُ الابريق مـــأــ احمر وصببته في الحوض ، صار في وسعك ان تتبين مسير المــاء المحمر في الحوض الممتلىء . فجزيئات الماءالتي خضبت بالأحمر هي كذرات الصوديوم المشع .

وعلى ان الانتفاع بالطاقة الذرية بمثلة في إشعاع الراديوم والنشاط الاشعاعي المستحدث كان معروفاً منذ اوائل العقد الرابع من هذا القرن ، وقد انقذ من الناس اكثر من الذين فتكت بهم قنبلة هيروشيا ، فان التطور الجديد في اطلاق الطاقة الذرية على النحو المعروف في الأفران الذرية ، قد زاده زيادة كبيرة وفرت النترونات المتولدة من اليورانيوم ، وهدف النترونات لازمة لتوليد النظائر في مقادير أكبر وأقل ثمناً ، فصارت فرص الانتفاع بها في البحث والعلاج أوفر وأجدى ، ولذلك نرى العلماء يعتقدون اليوم أن ما تم حتى الآن ليسسوى توطئة يبييرة لما يُنتظر .

- 4 -

وأشهر الأمكنة لتوليد النظائر المشعة من العناصر هي «معمل او كريدج» في الولايات المتحدة الاميركية ، ومعمل «هادويل » في الكلترا ، وقد أنشىء أولهما في سنة ١٩٤٣، وجعل توليد النظائر المشعة في أفران اليورانيوم فيه ، جزءاً اصلًا من مهمته منذ ايامه الأولى ، وكان على علمائه ان

يستقصوا خواص هذه النظائر حتى يستطيعوا ان يوقوا العاملين في انتاجها شر التعرض لها ، وان يضعوا القواعد لقياس قوتها وضمان نقائها وحسن تعبئتها ، حتى تصير متاحة لمن يطلبها من معاهد البحث . وقد دأبوا على ذلك ، فلما كانت سنة ١٩٤٦ أداعوا انه صار في وسعهم ان يؤو دوا معاهد البحث العلمي بمقادير وافرة منها ، ومنذ ذلك اليوم بعثوا بعشرة آلاف شحنة منها أو اكثر الى معاهد في الولايات المتحدة واخرى متفرقة في اربعين بلداً آخر او نحوها . والثاني على غرار الأول .

وكل نظير مشع له قدرة معروفة على الاشعاع ، وإشعاء بعضها ضعيف تحجه صحائف قليلة من الورق وإفعاع بعض آخر منها وسط تحجه وقائق من المعدن أو اللدائن ؛ وأما إشعاع البقية فقوي نافذ كالأشعة السينية والنترونات ولا تحجه سوى طبقة من الأبرق (الاسمنت المسلح) سمكها بضع اقدام او لوح من الرصاص سمكه بضع بوصات .

والطلب على هذه النظائر المشعة كثير ، وأكثر الطلب على نظير البود ١٣٦ ، فعلى نظير الفصفور ٣٣ ، فعلى نظير الكربون ١٤ ، وقد بلغ عدد النظائر المشعة التي صنعت ووزعت على معاهد البحث مئة أو تزيد ، وبينها نظائر الصوديوم والكبريت والكاسيوم والكلور والنحاس والكوبلت والذهب والحديد والزئبق والفضة والقصدير والزنك .

وإذا أردت الاجمال فقد انتفع العلماء بهذه النظائر في دراسة تركيب الدم ومقدار الحديد الذي مجتاج الله الجسم المعافى ، وليم يفقد الجسم مقداراً كبيراً من أملاحه بعد أن يصاب بأذى

حاد" ، وكيف تؤثر بعض المعقاقير في الجسم المريض بالبول السكري مثلًا ، وفي استطلاع أسرار ضروب من النوامي السرطانية وهكذا ، ومن أحدثها وأعظمها شأنا استطلاع السرطان في النخاع بواسطة الفصفور المشع".



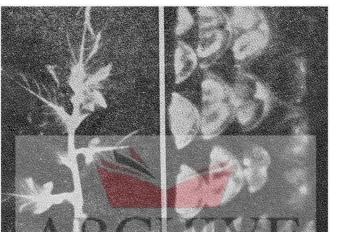

صورة ثمار الطماطم (البندورة) وأوراقها بعد ان غست في محلول فيه نظير مشم من نظائر الفصفور

ميناء أسنان الجردان ، فقد وضعوا في اللبن فصفوراً محتوي قليلًا من درات نظير مشع من نظائر الفصفور ثم قديم اللبن المجردان ، فتتبع العلماء سير هذا الفصفور في جسمها حتى استقر في ميناء اسنانها . أو خد عنصر البود ، فهو من العناصر التي ولات لهل اظائر مشعة، فثبت أن نظير البود المشع يغني عن الراديوم وعن مبضع الجراح في علاج النوامي السرطانية ومخاصة ما كان منها في الغدد الدرقية . ذلك بأن البود المشع يسير بطبيعته بعد أن يدخل الجسم الى مستودعه الرئيسي في الجسم وهو الغدة الدرقية ، فاذا بلغها جعلت الذرات المشعة تطلق الشعاعها الى حين ، فيفعل هذا الاشعاع فعل ابر مغروزة في الغدة تحتوي على مقدار من الراديوم.

ثم ان الذرات المشعة في مقدار ما من البود « أي الذرات الكاشفة » تمكن علماء وظائف الأعضاء والكيمياء الحيويةمن أن يتنبعوا مسير البود في الجسم، فهو ينم على مسيره بما ينطلق منه

من أمواج 'تكشف وتحصى بأجهزة صارت شائعة ــ كجهاز «عد"اد جيجر » .

وقد وجدوا منذ بضع سنوات بواسطة الذرات الكاشفة من الفصفور المشع أن جرعة من الفصفور تتركز بعــد تناولها في المراكز التي تولد الدم في الجسم فصار هذا الكشف أساساً لعلاج بعض أمراض الدم مثل اللوكيميا التي تطغى فيها كريات الدم البيض وتوصف أحياناً بـ « سرطان الدم » . وعلى أن الفصفور المشع ليس علاجاً ناجعاً في مرض اللوكيميا ، إلا آنه من الوسائل التي تفضي الى تحسن الحالة . ولكن المواد المشعة الَّني كانت تولد في الجهاز الرحوي Cyclotron قبل ان صنع الفرن-الذرّي، كانت غالبة تجعل كلفة العلاج الواحد في حدُّود مئة دولار ، فلما صارت الأفران الذرية تولد النظائر المشعة هبطت الكلفة الى ستة دولارات أو أقل. وقد استعمل المنفنس المشع والذهب المشع في هذا الباب أيضاً ، والحديد المشع في دراسة فقر الدم . وعمد بعض الباحثين الى محاولة استطالاع سر" السرطان فتراهم يضيفون النظائر المشعة الى شتى العقاقيير والمواد كالهرمونات الجنسية وهرمونات قشرةالكظرين ويحقنون بها ، فتدلهم الذر"ات الكاشفة على أشياء كانوا بجهلونها عن تكاثر الخلاما تكاثراً طاغياً. وهذا التكاثر هو منت السرطان.

وقد عمدت جماعة اخرى من العلماء الى الانتفاع بالنظائر المشعة وذراتها الكاشفة في التجسس على أسرار النبات، فاستعملوا الزنك المشع في دراسة موضوع الغذاء في النبات، والكربون المشع في استطلاع التركيب الضوئي وهو كها تعلم، عماد كل غذاء نباتي وحيواني في الطبيعة ، والكبريت المشع في استكشاف تركيب البنسلين ، والفصفور المشع في دراسة باشلتس السل وكيف يدخل جسم الانسان وكيف يدخل جسم الانسان

لو عقل الناس لوجدوا في الطاقة الذرية خيراً عميماً ، ولتوقوا شرها المدمر المهلك .

فؤاد صروف

### الله المالة والتقديرة والوكالات

- للنشر والتوزيع في جميع البلاد العربية .
- لتصدير واستيراد مختلف الكتب العربية ؛
- € اتصالات واسعة في جميح البلاد العربية والغربية .
- استعداد تام لتلبية الطلبات على اختلاف انواعها .

وكلاء وفروع في جميع الاقطار العربية والمهجر شعرف على المكتب ويديره زهير بعلمكي

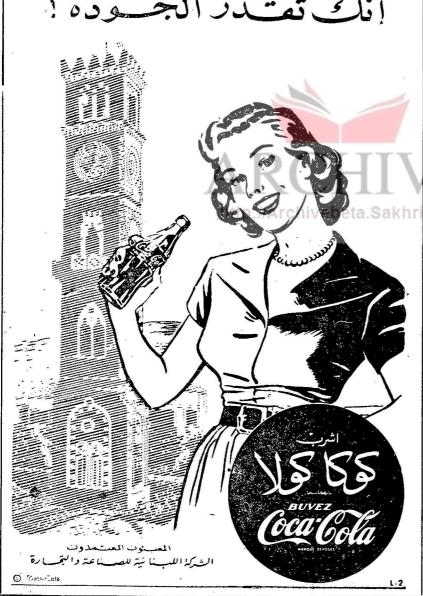



كانت السماء غائمة تتردد بين المطر والصحو ، وقد بردت حواشي الشمس حتى لكأنها على موعد مع حبيب ، عندما اتخذت سبيلي الى محطة الجليزة لاستقل الترام الى مكتبة الجامعة الاميركية، حيث اعتدت أن انفق ساعات ما بعد الظهر من كل يوم في مراجعة المصادر العربية والافرنجية التي تساعدني على إنجاز أطروحتي عن « المجتمع الأمثل ومقو ماته » .

ولم اكد انتهي في سيري الحثيث الى كنيسة «سيدة النجاة» القائمة غير بعيد من المحطة ، حتى التقيت شاباً غاثر العينين ، شمعي اللون ، رث الثياب ، عرفت فيه « مسعود الطمليسي » رفيقنا في الكتاب الذي كنت اتعالم فيه أنا وأخي الاكبر في أيام الصبا الأول . فألقى علي تحية عور باللهفة والاحترام ، فحسيته بأحسن منها ، وسألته عن حاله ، فقال و كأنما يشير الى حقارة مظهره ، وهوان شأنه :

الحال كما ترى يا استاذ!..
الحال السنما في سيارة فخمة ، ومحاسن النزول اليها فقلت: وماذا تعمل في هذه الأيام ? معمد الأيام ? معمد الأيام ? المناز الأمر ، وقد لا تُدُّ فعَ ...
الفال في تهكم مرير ما يزال جَرُّسه يرِنُ في أذني:

- قواص عند ربنا ... يظهر أنه ليس لنا محل في هـذه الأرض الواسعة ... ولكن لا بأس . إشتد ي أزمة تنفرجي، كاكن يقول شيخنا في الكتباب ...

فقلت : صحيح . لقد كان رحمه الله يكثر من ترديد هذه الحكمة البالغة في مختلف المناسبات .

فتساءل ، وقد طغت على وجهه سحابة منالكدر : « وهل مات شيخنا ذاك ، ومتى ? .

فُلُمُعت عيماه بالدمع وقال : يظهر أني غير موجود في البلد. الله يرحمك يا شيخ سلمان؛ لقد استرحت من هذه الدنيا.. ولكن ما قولك يا أستاذ في إنسان مات ولم يُدْفن بعد ?!. فقلت : ومن هو ذلك الشقي السكين ?

فاجاب و هو يضحك ضحِكة صفراء: محسوبك، منحوس الطمليسي . . !

\*

وإذ م اكن قاصداً ساحة الشهداء آلتي تمثّل نهاية المطاف بالنسبة الى تلك السيارات الفارهة ، فقد أوصدت أذني دون نداءات السو اقين، وبقيت انتظر تشريف الترام الذي لا يعرف للوقت قيمة ، وأنا شارد الذهن، تضج في جنبات نفسي اسئلة متلاحقة ، وتأملات موصولة، أثارتها كلمات « مسعود » الأخيرة التي تختصر قصة لا شك أنها طويلة فاجعة ...

واخيراً أقبل الترام مزدوجاً يفح فحيح الآلة العتيقة . فهجم عليه الناس في فوضى صاخبة تؤذن بأننا ما زلنا بعيدين جداً عن فهم روح النظام . ولم أشأ أن أحشر نفسي مع المنحشرين ، فصيرت حتى يأتي الترام الثاني .

وأقبل الترام الثاني ، وتبعّه ثالث ورابع ، قبل أن آنس من نفسي الاستعداد لمفادرة رصيف المحطة الذي أوشك على الأقفار . فقد كان مجرد التفكير في مسعود الطمليسي يزيدني زهداً في الذهاب الى الجامعة والانصراف الى مراجعة المصادر

المتصلة بأطروحتي عن المجتمع الأمثل. واي فائدة من وضع الرسائل في هذا الموضوع ما دام في المجتمع مسعود الطمليسي وامثال مسعود الطمليسي من الذين ماتوا ولم يدفنوا بعد ...

لم يُنَشَّأُ مسعودٌ في الحَلَّية ، شأن أولاد الذوأت ، فقد مات أبوه في أواخر الحرب الماضية ، تاركاً أمه وهي حامل به ، وليس لها من عُدَّة الحياة غير الصبر ، وغير بضع ليرات تركية لاتسمن ولا تغني من جوع .

وأبصر مسعود النور عشية انتهاء الحرب بتوقيع الهدنية ، فاستبشرت أمه به وأسمته « مسعود » على رجاء ان تكون أيامه حلوة ميمونة الطالع . . . وطفقت تعمل خادمة " في بيوت

بعض الكبراء لتقي نفسها وولدها الوحيد غوائل الفاقـة والعوز .

وترعسرع مسعود على صدر الحنان الغامر والرعاية الجازعة. وحين بلغ الحامسة من أمه كتاب الشيخ سلمان القريب من بيتنا

امه كتاب الشيخ سلمان القريب من بيتنا حيث كان في ما أذكر في طليعة الطلاب ذكاءً واجتهادًا وحسن سلوك ...

ولم يطل عهد مسعود بالتلمذة ، فقد اضطرت أمه الى أن تشغله عند أحد النجارين أول الأمر ، ثم عند بعض الحياطين . حتى اذا استوى شبابُه ممل قاطعاً للتذاكر في شركة ترام بيروت هذه ، التي تغيّر كل شيء في الدنيا ما عدا قاطراتها السلحفائية وحافلاتها القطعانية ... أليس هذا الترام المقبل من أقصى فرن الشباك ، وكأنه متثائب يتمطسى ، هو عين ذلك الترام الذي كنت ألقى فيه «مسعود الطمليسي » يقطع التذاكر للركاب ، ويجمع القروش والليرات لأصحاب الشركة ، وهو

وكان الترام شبه فارغ ، هذه المرة ، فسارعت الى ركوبه وأنا أمني النفس بأن التقي بقاطع تذاكر يستطيع ان محدثني بقية حديث مسعود ، ويكشف لي عن المجهول من أمره .

وشاءت المصادفة ان يكون قاطع التذاكر في الترام الذي صعدت اليه هو مصطفى الافغاني ، ذلك « الفيلسوف » الذي يعرفه ركاب الترامواي، منذكان الترامواي، ويعجبون بظرفه وحديثه الموشى بالكلمات الفرنسية حيناً ، الانكليزية حيناً . ولم يكد مصطفى يهرع إلي ليقطع لي تذكرة من تذاكر الدرجة الثانية حتى حييته ثم سألته بلهجه تجاهل:

مسعــود الطمـليسي ? له مرة ً المفتش زكي

انه رجل طب ولكنه منحوس ، جادله مرة المفتش زكي الحابوني ، أتعرفه زكي المتكبر المتغطرس ? فأهانه ، فرمى مسعود بحافظة تذاكره المعدنية على احد مقاعد الترام ، وهجم على المفتش يريد أن يثأر لكرامته ، ولكن الركاب حالوا بينه وبينه ...

وتركني مصطفى فجأة ، وانصرف الى الركاب الجدد الذين صعدوا الى الحافلة فسمعت صوته ينادي :

من منكم لم يقطع ورقة يا اخوان ? إنها قضية خمسة قروش... Ce n'est pas trop مدّوا ايديكم إلى جيوبكم العامرة يا اخوان ...

وعاد إلى معد لحظات ضاحكاً وهو يقول :

- Yes Sir, Ready Sir الى اين وصلنا ? اي نعم ، بعد هذه الحادثة كان من الطبيعي ان يُفصَل مسعود من الشركة ... لماذا ? لأن الشركة تريد ان تحافظ على كر امة حضرة المفتش الذي أهانقاطع التذاكر الحقير! الحاصل انهم طردوه ...ورأيته بعد ذلك مرة ۗ فأبلغني انه لم يجد عملًا . ثم رأيته مرة ً اخرى فطلب مني ان اقرضه ليرة ، فأستدنتها من أموال الشركة ، وحسموها من راتبي آخر الشهر ...

وغادرني مصطفى فجأة ، كما حدث في المرة الأولى، ولكنه أوماً إليّ وكأنه يقول : سأرجع حالاً .

\_ من لم يدفع يا شباب ? مرسي مدام! انت هناك ، كل موة تصعد بالجان ! هل الشركة من مال ابيك ? . .

ثم خُفَت صوته فجأة فسمعه بعضهم يستدرك:

\_ اي والله .. من مال ابيك وأبي وآباء جميع الركاب! وكان قد عاد إلي فاستأنف حديثُه قائلًا:

 ولما وأيت الطمليسي آخر مرة كان في حالة يرثى لها › فلم أستطع أن أطالبه بالليرة، بل أعطيته ما فيه النصيب. ولم أره بعد ذلك ... الظاهر انه بدأ يستحي مني ، إلى ان سمعت انه ألقى نفسه يوماً تحت عجلات الترام... لقد حسب المسكين الطيب القلب انه مجر"ك بذلك ضمير الشركة ، ولكن لحسن حظه او لسوئه اوقف السائق الحافلة بمعجزة الفيجا لمسعود vebergk والريّ 4 وفيه أمن ومعرفة ، وفيه كل ما يليق بكرامـــة و كتب له كما يقولون عمر مجديد...

وانحنى مصطفى فجأة وهمس في أذني على عجل :

\_ صعد المفتش!..

ثم انطلق صوته في أرجاء الحافلة قوياً :

ـ ورقة با شباب ، من لم يدفع فليمد يده الى جيبه! .

وكنت قدبلغت المحطة الني تسبق محطة الجامعة الاميركية، حسث كان على ان أترجّل ، فخشيت ان تفوتني بقية قصة مسعود ، إن كانت لها بقية . فما ان توارى شبح المفتش حــــى خطوت الى مصطفى وسألته ان يتم لي بكلمتين ما كان يرويه ، فعلمت منه ان مسعود تمكن بعد ذلك من الالتحـــاق بمرأب للسيارات تولى فيه بعض الأعمال الابتدائية التي لا تحتساج الى خبرة فنية ، ولكنه ما لبث ان صُرف بسبب من الأزمـــة الاقتصادية التي كانت تتفاغ آنذاك. ولم يتردد مسعود في ان يلقي نفسه هذه المرة تحت عجلات إحدى السيارات ، حاسباً انـــه

ينتقم بذلكمن أصحاب المرائب الذين يقذفون بعمالهم الحالشوارع ساعة ىشاؤون .

\_ ولكن من حسن حظه ، أو من سوئه ، أوقف السائق اخرى ، عمر مجديد ... مع السلامة يا أستاذ!

ونزلت عند محطة الجامعة الأميركية ، واتخذت طريقي متثاقلًا الى المكتبة . ما أحمقك يا مسعود ! تلقي بنفسك تحت عجلات الآلة التي توهمتها سبباً لشقائك ? ! إنك جبان لا تعرف معنى للصبر على البلاء . . . عفوك يا مسعود ! وهل تستحق من الناس إلا أن يوثوا لك ، بسبب ما تعانيه ، في الحياة ، من حرمان وقلق واضطهاد ? ....

وحين دخلت حَرَّم المكتبة شرعت أراجع بعضالنصوص.. ولكني شعرت فجأة أني في حال ٍ لا تساعدني على متابعة النظر في هذه الكتب التي تتحدث عما يدءونه حقوق الانسان . . . وشرد ذهني شروداً بعيداً: 'ترَى أيمند" الأجل بمسعود الطمليسي وزملائه ، الى زمن تنتفي فيه الأسباب التي تحمل مواطناً في نضرة الشباب على أن يقرع باب الموت ، مرة ً بعد مرة ً ، بيندٍ مَا خُلِقَتْ إِلَا لَتَقْرَعَ أَبُوابِ الحِياةِ ، وَبِذَلْكُ 'يَكْتَبِ لَهَذَهُ الْفُئَةُ من الناس عمر" جديد ، ولكنه مستبشر سعيد ، فيه شبّع"

وتطلعت من شرفة المكتبة الى الأفق البعيد . فرأيته غاصاً بالسعب الداكنة ... وما هي إلا فـــترة حتى أومضِ البرق ، وقصف الرعد ، وانهمر في أعقابها مطر غزير ...

#### منير المعلكي

#### مكتبة الانداس تؤمن لكم داعاً:

- احدث الكتب الادبية والروائية والمدرسية
- القرطاسية وجميع بطاقات الاعياد والاعراس
- ورق الجرائد والمجلات القديمة للصر على انواعه

وصلتها أكبر تشكيلة من الكتب الادبية المصرية -بیروت ــ شارع سوریا ــ تلفو<sup>ن</sup> ۳۰ / ۱۵

إذا رغمت ابها الانسان أن ترى مشهداً تحمر منه عيناك والاحسان ، او على الدور التي يطلق عليها هذا الاسم ، وشاهد بعينك قبل ان تحمر" ، ما يقشعر له بدنك ، وعندهــاً لا تلـُمْ عينك إذا احمرت"، وقدح منها شرر الحقد عـلى « انسانية » تستبيح إذلال الانسان والحطُّ من قيمته ، بينا لا يخجــــل مدَّعوها من القول بانهم اهل بر وخير وإحسان .

ولتكن جولتك ايها الانسان ، في الوقت الذي يوزّع فيه المحسنون إحسانهم ، او الاحسان الذي يجمعونه من التبرعات ، لترى الجاهير أمام الدار: الولدان يخترقون الصفوف ببهلو انيتهم، والنساء يستعن بالصياح ، والعجزة يتوكأون على عكاكيزهم ، ورجل الشرطة ، وهو ما لا يستغنى عنه في هذه المناسبة، يرفس هذا ويدفش ذاك ، مستعيناً بسوطه عند الحاجة . ولا بدّ ان ترى ، مع من ترى ، رجلًا و اقفاً على حافة عالية ، مجمل بيديه

> آلة النصوير، ليصور جائعاً مِي يلتقط رغيفاً او بيضة ، او

حفنة من السكر والأرز ، من يـد محسن او محسنة ، ىشىرئى او تشرئى تىهاً ، بيد ممدودة للعطاء، فما 🗽 يكون الفقير المسكين ماداً يد الذل ...beta.Sakhrit.com!لالحسانية ،.اوتما يسمونه هم أعمالاً احسانية ، أجابوني بعــذر

وإذا فاتك المشهد ايها الانسان، فحاول الا يفوتك الاطلاع على الصحف الصادرة في اليوم التالي للعيد ، لتقرأ فيها الاشادة بانسانية المحسنين ، وتشاهد فيها الصور التي التقطها لهم ، بطلب منهم، وباجرة اقتطعوها من رصيد التبرعات، مصور الامس، ثم قل لعينك ما أحلى احمر ارك ، وقل انفسك ما اقدس حقدك على هذه الانسانية الشوهاء ، وعلى هؤلاء الحسنين المتحبرين.

وكأنى بالمحسنين هؤلاء، محسون الاحسان بنماءة من بضاعة السوق، تحتاج فيا تحتاج، إلى من يسمسر لها، او يسمسر عليها، والى من ينفخ لها بالبوق ، وإلى من يسفٌّ بالاتجار بها، طمعاً بما يحصل لهم عن طريقها من صيت ونفوذ، او ما يجنونه من ارباح، غير آبهينُ لانسانية الاحسان،وللخير المتوخيمنه للفقيروالمحروم. ما كان اغنى البشرية عن هؤلاء المحسنين، الذين 'تقرع لاحسانهم الطبول كلما أطعموا جائعاً ، او آؤوا يتيماً، أو آسوا مريضاً ، متعمدين إذلال الجائع واليتيم والمريض ، متجاهلين تجاهـــــلًا مقصوداً ذميماً ، أن الاحسان هو ما تفعله يمينك ولا تدرى به

يسارك، وإن الاحسان الذي يذل نفس المحسّن اليه ، نقيصة لا الفضيلة، وإن أذل انواع الذل ذل الاحسان.

ومجدثونك ايها الانسان عن الانسانية وقيمها ، وأصولها وفنونها ، وأشكالها وألوانها ، كأن للانسانية اشعكالاً وفنوناً وأله إناً ، احاديث سداها دحل وشعوذة ، ولحمتها رياءٌ ونفاق ، ومحدثونك عن محسنين يطوفون الاسواق لجمع التبرعــات ، او لشحاذتها ، بعد ان يكونوا هم ، او ابناء فصيلتهم ، قد التهموا الاسواق وما في الاسواق ، وعن محسنين يطعمون جائعـــ أبوم العيد ، بعد ان يكونوا هم،او ابناء فصيلتهم،احتكروا الرغيفُ قبل العيدو بعدالعيد ،وعن محسنين يواسون مريضاً بعدان يكونوا هم أو ابناء فصلتهم جعلوا من المرض والمريض تجارة تدر عليهم الربح الكثير، ويصورون لك هؤلاء حملة لواء الانسانية وارباب المكرمات ، عــلى صدورهم تتعزز الأوسمة ، وبمآثرهم يتحدث الخطباء والكتاب، ألا قل لهم أن الانسانية الحقة براء من هؤلاء المحسنين ، وبواء بما يذاع عنهم ، وبما ينشر ويقال .

كان ليحديثذات يوم مع نفرٍ من هؤلاء المحسنين، وكانحديثي معهم أقرب الي التوبيخ الناءم ، وعندما انكرت عليهم هذه الدعاية الني محيطون بها اعمالهم

أقبيح من ذنب ، وهو ان المؤسسة التي ينتمون اليُّها ، ويأتون اعمالهم باسمها ، مؤسسة دولية ، وان مركز هذه المؤسسة العام يشترط لمساعداته لهم ، ان يرسلوا لهرسومالمشاهد التي أُخذت ، ليضمها إلى ملفّات أعمال المؤسسة الذائعة الصيت، ويعرف العالم المؤسسة، وعرفت مركزها والقاءَّين بها ،انكشف ليالسر،الذي ما كنت أجهله كل الجهل من قبل ، وأيقنت ان مفهوم الانسانية عند هؤلاء يختلف كثيراً، ويبتعد كثيراً عن مفهومهاالصحيح. يخطىء من يعتقد أن للانسانية ألواناً وأشكالاً . الانسانية ليس لها إلا لون واحد ، هو لونها الانساني الذاتي المختص بهـا ( Sui generis ) ومخطىء من يعتقد ان الاحسان شكل من اشكال الانسانية . الاحسان مجرد تغطية لأعمال لا انسانيــة ، يحصل عنها حرمان الجماعات من حقهم في الحياة، ومن مقومات الحياة ، فيسارع المحسنون إلى مدها بالشيء اليسير، تخديراً لهـــا ( البقية في أدنى الصفحة التالية )

# 

يرى الكاتب ان اللغة العربية تخضع ، شأن المؤسسات الاجتهاعية كلها ، لقانون الغياية ولا تخضع لقانون الغياية ولا تخضع لقانون السببية كما هو الحال في العلوم التجريبية . ويسر « الآداب » ان تقدم الى قو ائها المعنيين بالدر اسات اللغوية هذا الرأي الوجيه الذي يشير الى اتجام ينطوي على كثير من التصحيح والتبسيط .

بين يدي كتاب قيم للدكتور انيس فريحة بعنوان «تبسيط قواعد العربية»، ولست اكتم انه استهواني حقاً، ثم تمادى بأثره على فاستبد باهتامي كله .

ويسرني ان أعاود حديث اللغة بعد ان تباعد ما بيني وبينه وماكان ذلك لجفوة عنه ، ولكن لأن كتاباً فيـــه لم مجرك داعيتي اليه .

وأقول هذا باطلاق فيما اتفق ووقع إلي ، خلال مدة تبدأ من سنة ١٩٤٨ . وأوكد على الحين الزمني ، انصاف أ لبعض جهود لا يسعني مجال إلا إكبارها ، كرمعجم عطية في الدخيل ، المطبوع في البرازيل ، و « الملحق المعجمي برواية سلمبو » للاب الرياشي ، و « تعديل القواعد العربية » ليوسف سعادة .

ففي اي منها محاولة أخذٍ من الأساس ، وعلى أنها تتفاوت

او اجتناباً لنقمتها ، و في كلا الحالين ، بقصد المحافظة على انظمة واوضاع حكومية وغير حكومية تستبيح الشعوذة بالانسانية . كل الدعايات التي يروجونها لاعمال الاحسان وعنها ، وكل المؤسسات التي انشئت من اجل الاحسان وعلى ظهر الاحسان وكل المحسنين الذين تحدث عنهم الناس عبر الاجيال وما زالوا يتحدثون عنهم بالتقدير والاجلال ، كل هذا لم يقد م الانسانية شيئاً . فالى ان تزول حاجة الانسان لطلب الاحسان وذل الاحسان ، يبقى مفهوم الانسانية بعيداً عن مفهومها الحقيقي ، وبذل وسطتها المحسن اليهم والمحرومون .

لا . ليست الانسانية احساناً ولا تبرعاً برغيف . انمـــا الانسانية إقرار بالحق ، واحترام لكل حق ، ونظــام يحسن توزيع الحق ، ولا يساوم ولا يتاجر مجق .

جورج حنا

في درجة توفيقها ، او قل بتعبير آخر: تتفاوت في دربجة الحكم عليها في مجال القَدُّر ، تظل قيمتها في انها اعمال جذرية .

وخير العربية اليوم ، الما يرجى من هذا المتجه الذي يبتدى، البحث اللغوي من جديد ، ويأخذ اعتبارات المدرسة العتيقة على انها اعتبارات فقط ، لا على انها اللغة او قانون عملهاالثابت. وهذا الأخذ، من شأنه ان يميز ما هو أصيل بما هو مجتلب، وان يسلم اللغة الى الحباة إسلاماً عفوياً ، اي ان يردها الى محلها من الحاجة المتحولة .

فاللغة \_ ومنزلتها من التصنيف الاجتماعي ، انها مؤسسة مرتبطة مباشرة بنشاط الانسان كافة \_ تتحرك بقانون الغاية لا السبية .

فاذا غُلبت بقانون السببية الصرف ، واخضعت له في قسر وعنت ، مثلما فعل قدامى اللغويين ، تنعزل رأساً وتنقلب الى بناء فوقي منقطع « Superstructure » وإذ ذاك تحدث الهوة بينها وبين الجاعة وتتضح ، لتؤول في النهاية الى أداة إرغام ، تعبر الجاعة عن وطأتها بتأفف مكظوم ، ثم بتحرك انتفاضي للخروج .

وفي هذا وحده ، سر ما تطالعك به الجماعـــات اليوم من تصعّب حيال العربية . . وظنن أنه لشيء أصيل في طبيعتها ، حتى لخامر هذا الظن المنقطعين اليها درساً وتتبعاً وبحشــاً . . واليك حكاية سيرها وتوقفها في يسر :

البيئة العربية الأولى على ما عرف التاريخ ، كان اللسان فيها وسيلة أولى وأكيدة من وسائل العيش والانتاج ، كماكان المعطى الفتي الأوحد لديها . أضف الى هذا وهذا انها بيئة خلت من الطبقة .

فلا بدع إذن ان يوقى هذا اللسان ، بحكم كونه وسيلة من وسائل العيش والانتاج ، وتبعاً لرغبة ترقيتها المستمرة لدي

الكائن .. وان يتأنق ايضاً بالغاً في الأناقة مبالغها ، باعتبار انه المعطى الفني الأوحد .. وان يشيع شيوعه الكامل بين فئات البيئة بجكم عدم الطبقية .

ومن هنا تدرك جلياً ، كيف كان هـذا أللسان العربي وبخصائصه الفصحى ، لسان العامة والخاصة دون تمييز ، واللسان الدارج في غير احتساب لمنازل وفروق . . وبالتبالي تدرك ، كيف كان هذا اللسان أداة اجتاعية مباشرة يتحرك بقانون الغاية ، المتحولة دواليك بين الكمية والكيفية .

وانا انما استطردت هنا بهذا البيان، لكي لا يبقى محل لرفض المؤلف ان تكون الفصحى لغة محكية عند القدماء، في مجال النظرية. ولنصل ما انقطع نقول: وما هو حتى جاء الدين \_ والدين بناء فوقي شأنه شأن المؤسسات الحقوقية والسياسية واشباهها \_

بناء قوي شابه شان ، بولسسان ، حقوقيه والسياسيه والسباسيه و التحذ أداته هذا اللسان ، وأذن لحركته ان تنطلق هناوهناك. وكان من نتائج ذلك ، ان برزت فجأة وسائل انتاج جديدة حضت على تعبئة اجتاعية بعينها ذات شكل هرمي طبقي ، وجاء قمة له أرباب هذا اللسان .

حتى اذا تأكدت هذه النعبئة الضامة لشعوب شتى وللغات كذلك ، دخلت طبقاتها بما انتسب اليها من شعوب ورسوبات لغات ، في صراع اتخذ اشتكالاً عديدة ودار في مدارات مختلفة، كان من نتائجه في اللغة ، تولد « النحو » الذي هو قطعاً من عمل القوى الطالعة ، وكان بمثابة « تأميم » لما تستبد به الطبقة العليا الشريفة كمظهر من مظاهر الامتياز .

وهذا وحده هو ما يكشف السرعن وجه التسمية «بنجو» اي اتجاه ، والمعنى خو ابط في اتجاه العربية لا انها هي هي ، ولا تلق بالأ لحكايات القدماء المخترعة اختراعاً لتفسير التسمية . واذا أنعمت النظر جيداً تحت هذا الضوء ، يبدو لكجلياً ، كيف بني النجو بناء حركياً متطوراً مدّعاً ، يسعى بقانون الغاية لا السببية ، مما ظلت العربية المتسعة او « العربية النجو » معه اداة اجتماعية مباشرة .

بيد ان المدرسة اللغوية ولا سيا فرع البصرة ، تخللت إذ ذاك ، واعتمدت السببية العقلية اعتماداً مطلقاً . . وهيذا من شأنه ان يجعل الاستمداد وقفاً على « اللغة التراث » دون اللغة الناحية نحو العربية ، او قل بتعبير اخصر : دون « اللغة النحو » وان يحمل على التزيد من ضروب الاحتمال التماساً للتعليل .

أقول: إن صنيع هذه المدرسة اللغوية ، وقف بالعربيـة

وقوفاً ظهر أثره الواضح ، عندما حدث داخل المجتمع تراكم في الكمية اللغوية لأشتات الشعوب ولأشتات لغاتها ، هذا التراكم الذي من شأنه اذا بلغ الذروة ان تتحول فيه الكمية الى كيفية.

وبدلاً من ان قبل العربية هذا التكيف الجديد وتنطور به، انكمشت عنه وانقطعت دونه ، فكان من ذلك ان اتخيذ التكيف الجديد سبيله الى إبداع الاشكال اللغوية الدارجة ، وباتت العربية الموضوعة داخل الاطار المدرسي عجا افتن من ضروب الافتراض الفكري ، وهي بناء فوقي منقطع ، يتزايد الانفراج وضوحاً بينه وبين تشكلات المجتمع وحاجات الجماعة يوماً عن يوم .

وما أظنني في حاجة الى التنبيه من بعد ، الى ان العاميات الدارجة ليست منزلة في «سلّم التصاعد» ،بل خطوط منحرفة تذرّع بها التطور في حركة تشكله الدائبة .

ونحن اليوم في المجتمع العربي ، إزاء تراكم في الكمية لا لاشكال العاميات ، وهو يؤذن بتحول الكمية الى كيفية . . فاذا عرفنا من جديد كيف نهيء العربية تهيئاً يتفق وهيذا التكيف نكون قد أعناالتطور على عمله حقاً في الجانب اللغوي، وبالتالي نصل خطه متجاوزين ما انحرف منه .

وتخلات بهذا الاستطراد قصداً الى بيان وجه الوهم فيا جنح اليه المؤلف ، من حسبان العامية غاية لتطور الفصحى في التيسير. وبعد ، فانا لا أكتمك مبلغ اغتباطي وقد دفع إلى هذا الكتاب « تبسيط قواعد العربية » \* فهو يطرح المشكلة اللغوية بكل تفاصيلها دفعة واحدة ، ويثير لديك طائفة ضخمة من التساؤلات ، ويذهب بك مذاهبه الدقيقة في مراحل التسلسل المنطقي . . ولمكان هذا الكتاب من الاسلوب العلمي ، ولمحل المشكلة من الخطورة ، يسرني ان أصحبه قليلًا في قصد وتتبع . يضع المؤلف المشكلة من اول الطريق على مرتكزين : التبسير : وهو ينصب على اللغة ، طبيعتها .

التبسيط : وهو يدور على أسلوب تعليمها وتعريفها وتقديمها الى الناس .

والمؤلف في المرتكز الأول ، يعترف في غير لبس بل يلح ويؤكد ، بان في جوهرالفصحى تعسفاً كثيراً كالاعراب وقاعدة العدد، ولامنطقية في الروابط وبناء القواعد ، وبدائية في الجمع والتثنية والتأنيث والتاس العلامة الفارقة لهذا كله .

<sup>\*</sup> مطابع المرسلين اللبنانيين ، جونية، ٢ ٩ صفحة .

وفي المرتكز الثاني يقترح تنسيق كتب القواعد بأخذ كل من الكامة والتركيب على حدة ، ويضع لهما مخططين :

فمخطط الكلمة المفردة يشتمل على « ضمائر ، أفعال ، أسماء، صفات ، ظروف ، أدوات » .

ومخطط الجملة يشتمل على « المعرب والمبني ، الجملة البسيطة الجملة المركبة ، الجملة المتلوّة بفعل الخ » .. هذا مجمل سريع يشير الى موضوعات الكتاب إشارة بحسبنا منها ، انهـا تعطي القارىء فكرة عنه ، لنفرغ من بعد الى مصاحبته في منازل الرأى والقول . ومن الخير أن نتعرض بذكر الناحية التاريخية للموضوع : يرِقى الشعور بثقل القاعــدة النحوية وفق مقررات المدرسة العتمقة ، إلى مثل ابن خالومه الذي شقى بالنحو وعاني منه ، والى ابن جني الذي حلل أسباب هذه الصعوبة في توفيق كبير في كتاب «المبهج» ، فقد أكد هناك أن سرها يرجع الى معاطاة النحويين للفلسفة وتعلقهم باساليبها ، وهؤلاءحين أُخذوا العربية بهذه الأساليب وأرغموها قسراً على قبولها ، تعقـــدت واتسع القول في القاعدة . . وقص من طرائف هذا الأخذ قصة نحوى صديق ، فاجأه يوماً بسؤاله : لم لا تصغر الأفعال ? . . وكان جوابه بعد أخذ ورد طويلين : لأن الأعراض لا تقوم بالأعراض . إشارة الى منهج الحكماء في ان العرَضَ انما يقوم بالجوهر ، والفعل عرض يطرأ على المصدر ، والتصفير عرض آخر وهو لا يقوم به .

ثم نجد الاحساس بهذه الصعوبة ، عند ابن مضاء الأندلسي ، وكان إحساساً من نوع واضح شامل، فأخذالقضيةالنحوية برمتها من الأساس ، وعالجها في مقابلة وتفصيل ، وانتهى الى هدم نظرية العامل في النحو التي هي عقدة العقد، وطالع بجلول جديدة.

وكان ابن مضاء في القدماء ، صاحب اول محاولة والكملها في مجال النقد النحوى والبناء .

كما نجد هذا الاحساس ايضاً يضرب عرقه عند ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب .

وفصل زمن طويل ركد خلاله البحث المستقل وركدت المشكلة معه، حتى جاء الأستاذ ابراهيم مصطفى وأثارها من جديد في كتابه «إحياء النحو». . ومجتى أقول انه وفق في باب الاسم توفيقاً يدعو الى الاعجاب، والوقوف في جد عندنتائجه. ومن الانصاف اخيراً ان لا نتجاوز محاولة في هذا المضار كشف عنها الأستاذ يوسف سعادة ، فيها جرأة وفيها حظ ليس

باليسير من إنعام النظر .

وقبل ان أمضي مع المؤلف الى نتائجه الخطيرة إن فيجانب التيسير او التبسيط ، يهمني ان ألفت النظر الى طائفة من الهنات المينات ، كان من الخير لو نزه كتابه عنها .

قال ص ٥ : في « ليس » انها من لا وأيس بشكل يوهم انه رأي خاص . وإنصافاً للحقيقة نثبت انه رأي ذهب اليه نفر من قدامي النحويين ، منهم ابو منصور الجواليقي . واليك ماجاء في كتاب « نزهة الألباء » لتلميذه ابي البركات ابن الأنباري :

«حضرت حلقته يوماً وكان يقرأ عليه كتاب الجهرة لابن دريد ، وقد حكى عن بعض النحويين انه قال : اصل ليس لا أيس ، فقلت هذا الكلام كأنه من كلام الصوفية . فكأن الشيخ أنكر علي ذلك ولم يقل في تلك الحال شيئاً ، فلما كان بعد ذلك بايام وقد حضرنا على العادة قال : اين ذلك الذي أنكر ان يكون أصل ليس لا أيس ، أليس لا تكون بمعني ليس ، فقلت للشيخ ولم اذا كان لا بمعني ليس يكون اصل ليس لا ايس، فلم يذكر شيئاً . وكان الشيخ في اللغة امثل منه في النحو » (ص٤٧٥) وقال ص ٥ « ألم يكتب احد القدماء كتاباً في ليس » . . . فعجيب من مثله .

ر ، والتصغير عرض فالكتاب المذكور لا يبحث « ليس » الكلمة الملحقة بكان ، oeta.Saknrit.com و انما هو مجموعة الضوابط كلية في العربية ، و من نماذجه :

«ليس في كلام العرب وأو وياء وسبق احدهما بالسكون إلا أبدلت الواو ياء وأدغمت الباء في الباء ، إلا كوية وعوية » . وهناك طائفة من كلمات وقعت في الكتاب على غيرمعروفها اللغوى ، مثل « مران » ووجهها « مرانة » .

والى عدد مقبل نرجي، بحث النتائج كموضوع مستقـل، وتفصيل الرأى في العربية النحو.

عدالله العلايلي

صدر حديثاً

الضعف التناسلي عند الرجل والمرأة للدكتور وليم شنيكل منشورات دار بيروت

يطلب في افريقياً من السيد محمد خوجه – تونس يطلب في العراق من السيد محمود حلمي – بغداد

## الكون

انا في الزورق روح مطاف في زورقـه معه وحدى معه ویدی

الكون تجمَّع في عينـين روحي قد غرقت في شفتين

- : حدّ قي (ليلي) الى عيني ، ماذا تبصرين ؟ -: ما الذي ابصر في عينيك ? ماذا ? لست ادري عالمي المفقود? دنياوات احلامي وشعري?

ما الذي ابصر ?

آفاقاً واغواراً سحيقه

ربجارأ غرقت فيهما سموات عميقه

وبعينيك نجوم تتــــألق

وغموض مدَّ كالمجهول ، كالغب الحفيِّ وسحاب من غط في ليل شنائي مجي

هو من اعصار ماضك بقايا ذكريات دفنت فيها خطايا !

وارى ذاتي . ارى ذاتي في عبنيك زورق ا تائـــه الغـــاية في لجهما يطفـــو ويغرق

فقــد الشطُّ ، وفي غمرة شبك وصراع حطمت مجذافه الريح وألوت بالشراع

فدوی طوقان نابلس عینای مغمضتان ترف بأعماقهما روحی وتری تنزاح امامي الآن حدود تنهــار سدود أسمع ، ابصر ما ليس يُرى

أحيا في كون مسحور وقرارة منتصف الليل تنشر حولي من عالميّ اللا منظور امواج عبـير منهل ً

الارض التفر تلاشت ؛ ألمح في الصمت خيال ضفاف النخل على الشط الغافي 

المح في الصمت خيال النهر جرى غيبي الاطياف يتدفق من عمق الازل وهناك على صدر النهَر تتغــــامز اضواء القمر وتراقص في لحن غز ل احلام النهر الهفهــاف

> النهر ، يلوّح لي النهر' . . رفــّات شراع تدءوني عاشقة الهمس وتفتح لي ابواب الفرحة والأمل

## ايلت ابومت تفلمالكتور حبتورعبدا لنور

لسنا نقصد في كلمتنا هذه تحليلًا جمالياً لشاعرية ابي ماضي او تدويناً لحقبة تعد بحق ، من حيث اصطخاب الحياة فها وفورانها ، من اخصب العهود انتاجاً في تاريخ ادباء المهجر ، بل في تاريخ الادب العربي الحديث ، وانما تنصرُف عُنايتنا الى عرض مقتضب لسيرة الشاعر ونتاجه ، يكاد أن يكون موضوعياً في أيجازه وارتباطه باحداث حياته . وفي يقيننا ان هذه العناصر البنائية الاولية مقدمات بدائية ضرورية للدارسين والمحللين الذين يأتون من بعـــد ، فيستنطقون آثاره ، ويستشفون اسرار قلبه ، ويرودون مجاهل خياله ، مستكشفين انغام اوتاره . وقدكان . آبو ماضي واحداً من فرسان « الرابطة القامية » ، وعاملًا فعالاً ، الى جانب جبران ونعيمه ، في الثورة على الرجعيين والوقوفيين ، فحلا لقرائه صفحات زاخرة بالحياة والالوان والرعشات ، وبرز الشعر العربي من محرفه \_ بعد طول المران ــ مرو"ى بندى الانداع ، مغذ"ى بعناصر الحياة والبقاء .

> ولد ايليا ابو ماضي في المحيدثة بالقرب من بكفيا سنة ١٨٨٩ . وما وعي الا القليل من جمال موطنه – والطبيعة اللبنانية تتجلى في تاك البقعة في أقصى روعتها وتأنقها – بل قضت عليه ملابسات الحياة بهجر لبنان الى مصر وهو في الحادية عشرة من عمره بعد ان اطلع على مبادىء طفيفة من العربية ، التقطها من المدرسة القروية التي تردد عليها ، ومن استاذه ملحم قزاح بنوع خاص ، ولا يزال ذكر المعلم عالقاً بمخيلة الشاعر الى الآن بشير في نفسه عالم الطفولة الزاخر بالاحلام والرؤى .

دعاه خاله ، وكان صاحب متجر في القاهرة ، لمساعدته في عمله ، فنشط الى جانبه مدة عشر سنوات معنياً بضبط حساباته ، وتصريف شؤون تجارته ، وهو في زحمة اشغاله لا يتحول عن الدرس والتنقيب ، بل يكب بصبر واناة عـلى العبارات المنتقاة ، والشعر الفصيح القديم والحديث ، مرتقياً الى علوم المعاني والبيان والعروض ، ثم الى معالجة الشعر بتقليد القصائد التي تقع بين يديه في البحر والقافية كمادة جميـع المغرزمين في اطوارهم الاولى. وفتحت هذهالثقافة الشخصية امامه آفاقاً جديدة في حلمات الادب والفكر والسياسة.وكان الادباء في ذلك الحين يحسون اخساسا مميقا بالرسالة التي يؤدونها في البلاد العربيـة المتوثبة للنهوض . فشاركهم الفتي الناشيء شعورهم ، وتمرس بمسؤوليتهم، وتردد على حلقاتهم يخوض معهم في احاديث الاصلاح والانقلاب ، مفيداً من هذه البيئات توجيهاً جديداً وآراء حديثة انطبعت في ذهنه ، فبدت آثارها الخيرة في المقبل من نناجه . وكَان جو مصر الذي احتواه مدة عشر سنوات مليثًا بالمتناقضات والمفارقات . ينعم فيه المفكرون بحربة مطلقة في هدم السلطنــة المثانية ، وبث الدعوة العربية ، وتكم افواههم اذا طالبوا باستقلال بلادم ، وتحررهم من السيطرة البريطانية . وأول ما أذيع للشاعر قصيدة اجتماعية تتحدث بلسان فتاة عقد اهالها قرانها بالرغم منها نشرتها جريدة «الاكسبرس» الاسبوعية ، ومطلعها :

> لي بعل ظنه الناس ابي صدقوني ان غير أبي ومنها: إنما الغصن إذا هب الهوا مال للاغصان لا للحطب •

ويبدو من الذكريات التي انطبعت في ذهن الشاعر عن هـذا الطور من حياته ورددها على مسامع المعجبين به عند نزوله لبنان عام ١٩٤٨ ان هذه

القصيدة كانت فاتحة شهرته في عالم الشعر، انتقل بعدها الى فنون الوطنيات والسياسيات التي راجت سوقها آنذاك ، وحركت النفوس الى المطالبة بالحرية والمساواة . شارك في كل نشاط فومي ، وبنوع خاص في استقبال محمد فريد العائد من اوربة ، وفي الحفلة التذكارية التي اقيمت لمصطفى كامل ، وبذلك أثار عليه نقمة السلطة المصرية وغضب الانكليز ، فقرر السفر الى أميركة عام ١٩١١ . ولكنه عرج في طريقه على لبنان لتوديع الاهل وقضاء أشهر الصيف . وفي الايام القليلة التي أمضاها في موطنه تكشفت له وجوه من الحياة الجبلية ما أدركها في عهد طفولته . فاذا بالعداوات الصغيرة تفرق بين أبناء القرى ، وتنعى روح التنافس بين الاسر والافراد ، وتثير كوامن الاحقاد وتستنفد قوى الناس في توافه الامور . وقد احتفظ مهذه الانطباعات بعـد المصنفات الغوية يطالعها ، ويحل رموزها ، ويستوعب قواعدها ، ويستظهر 👝 صرور ست وثلاثين سنة على وقوعها . ومن طريفها ان حاول مع رفاق له تمثيل رواية في بكفياً ، فسعت فئة من الحصوم الى ثنيهم عن رغبتهم ، وعرقـلة عملهم . وكان قد نظم قصيدة لتلقى في تلك الناسبة ، وعندما قرأها على الدكتور اسمد عفيش – وهو من هواة الشعر ومتـذوق الأدب الرفيم – طلب منه حذف الأبياتالتي تسيء الى الخصوم، غير أن الشيخ أبراهيم المنذر قال له « اقرأ القصيدة ثم شر واركض » . وانتهى الامر بان اقيم المسرح عـلى سطح فرن ، وجلس المتفرجون أمامه ، ووقف حول الساحة والد الشاعر وبعض الاصدقاء حراساً لمنع المعارضين من تهديم المسرح او احراقه. وألقى أبياته فڤوبلت بالاستحسان. وضاق الفتى ذرعاً بأهل القرية، فكانيفر منهم الى الحقول مصطحباً بندقية صغيرة وزوادة مؤلفة من الجبن والزينون والتين المطبوخ ليصطاد العصافير . وفي الحقول وجد أمامه متسماً من الوقت لينظم الشعر ، يكنبه حيناً ويرتجله أحياناً . والناس يشكون في مقدرته ويقولون ان ابياته من صنيع شاعر مصري ، لانه لم يدخل مدرسة عالية . ولكن الشيخ المنذركان يستمع الى ما تولد. قريحته، ويشجمه على المثابرة والاجتهاد، فيطمئن الفتي الى رأي الشيخ ، ويجد في تقريظه له خير حافز على الانتاج .

غادر لبنان في أواخر صيف عام ١٩١١ ، وفي باله الانصراف التام الى الشؤون التجارية بعد أن تقدمه أخوه الى الولايات المتحدة وأسس له متجرآ ناجحاً . وعزم على تطليق الأدب الذي لم يثمر له إلا المداوة ، ولم يجن منه

فلما واحداً. ولكن الشمر عاد الى مراودته في مهجره بلسان اصحاب الصحف والمجلات ، فلبى رجاء م ، وبدأ يتحفهم من وقت إلى آخر بمقطوعات من شعره ، تحمل اليهم أطياب الطبيعة في لبنان وأشواك السياسة فيه ، بدأها بالقصيدة التي ودع بها موطنه وجعل مطلعها :

وحكومة ما ان تزحزح أحقا عن رأسها حتى تولي أحقا وتابع جهده في الحقلين الادبي والتجاري ، فنال منها نصيبا وافراً ، أمن له مكانة مرموقة في عيون الجالية العربية واللبنانية بنوع خاص ، الى أن اشتد تعلقه بالقلم فودع تجارته وتمرغ للصحافة والشعر . وفي عام ١٩١٦ استقر نهائياً في مدينة نيويورك، وتوثقت علاقته بادباء العربية المشهورين امتال جبران ونعيمة وكاتسفليس وعريضة ، الفرسان الذين أنشأوا «الرابطة القلمية » من بعد . وفي ذلك الحين تزوج من ابنة نجيب دياب صاحب جريدة «مرآة الغرب » ، وعاون حاه في كتابتها ، وأصبح رئيس تحريرها الى الن أسس جريدة «السمير» في عام ١٩٢٩ ، وما يزال يصدرها إلى اليوم .

نشر أبو ماضي قصائده في كثير من جرائد الوطن والمهجر امثال « زحلة الفتاة » ، و « السائح » ، و « مرآة الغرب » ، و «السمير»،و في «مجموعة الرابطة القلمية»،التي صدرت عام١٩٢١ حاملة خمس قصائد من نتاجه . وطبع الى الآن اربع مجموعات شعرية: الأولى عام ١٩١١ في القاهرة ، والثانية في نبويورك عام ١٩١٩ والثالثة في نيويورك ايضاً عام ١٩٢٧ حاملة اسم « الجداول » اخرجتها مطابع «مرآة الغرب » ، والرابعة «الحائل»، في طبعتين: اميركية رأت النور اثناء الحرب العالمية الثانية ، ولىنانكة صدرت في تشرين الثاني عام ١٩٤٨ ، اخرجتها مكتبة صادر البيروتية ، وصادف ظهورها زيارة الشاعر المسقط رأسه ٪ فوس ا هــــذه المجموعات تفاوت عظيم من حيث الاسلوب والمعاني والفنون والالوان والاخيلة . ويتجلى الاختلاف باوضح صوره بين الاولى والرابعة فكأنهما منصنع اديبين ينتسان الي عصرين متباعدين . ولا شك ان شاعرية أيليا ابي ماضي بــدأت تبوز بجلاء في « الجداول » ، لتكتمل وتتألق في « الحائل » ، واما الدبوانان الاولوالثاني فهما محاولتان فاشلتان في بعض القصائد، ناجحتان في البعض الآخر . ولا يتيسر ، بأي حال مــن الاحوال ، الحكم على صاحبهما حكما نهائياً بالاعتاد عليهما . وقد اختفت هاتان ألجموعتان من السوق الكتبية ، ولا اثر لهما في بعض المكتبات العامة ، كأن يـداً سحرية سعت في طمرهما ومواراتها عن عيون الدارسين . وفي تحليل الاثرين الاخيرين كفاية لرسم صورة واضحة للشاعر في حسناته وسيئاته ، وقوته وضعفه ، وهما ابنان صريحان أله « لا يتهرب منهما ، ومن نسبهما اليه ، بل يعتز بهما مجق كما يعتز والد بولدين حبيبين . وممـــا

تجدر الاشارة اليه ان المجموعة الثانية قدم لها النابغة جبرات خليل جبران بفصل طريف في التعريف بالشعر والشاعر ، قال فيه عن صاحب الديوان : « . . وايليا أبو ماضي شاعر ، و في ديوانه هـذا سلالم بين المنظور ، وحبال تربط مظاهر الحياة بخفاياها ، وكؤوس مملوءة بتلك الخرة التي ان لم ترشفها تظل ظمآن حتى تمل الالهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان » .

\*

اما ديوان الجداول الفقد لاقى منذ صدوره كثيراً من الاستحسان . اكب عليه الفتيان في مختلف الاقطار العربية ترديداً وحفظاً ، وعرض له بغض النقاد بالدرس مفندين ما فيه من مواطن الضعف ، عارضين ما مجويه من متع فنية تغرق القارىء في عالم مسحور. واجمع الكل على انه مجتوي خطرات رفيعة من الادب العالمي ، وعلى ان في صدر صاحبه معدناً ثميناً لو ثابر على صقله لكان اقرب الشعراء الى الكمال .

لا شك في ان الدكتور طه حسين كان اشد النقاد عنفاً في درس « الجداول »، تناوله في « حديث الاربعاء » تناولاً عنيفاً قاصراً همه على تتبع الاخطاء والهفوات ، مشيراً الى ما فيه من الحسنات في بعض المقاطع و كأن هذه خطوط نور ضئيل ناشزة في بحر من الظلمات غير ان المآخذ التي اشار اليها هي جد هامة ، يحار في تأويلها كثير من المعجبين بالشاعر . وذلك ان الناقد حكم على لغة الشاعر بالرداءة ، او انها تقارب الرداءة احياناً حتى توشك ان توغل فيها ايغالاً ، ويأسف كل الأسف لهذا الوهن في الصياغة «لان الشاعر مجيد حقاً ، خصب الذهن ، نافذ البصيرة ، في الصياغة «لان الشاعر مجيد حقاً ، خصب الذهن ، نافذ البصيرة ، ذكي القلب ، متقن الفهم لما يويد ان يقول ، موفق الى اجادة التصوير لما يجب ان يصور ، فكان خايمًا ان تؤاتيه مع هذه الحلال نغمة صافية عذبة تعينه على اظهار ما في شعره من قوة وروعة وجمال ليس الى الشك فيها من سبيل ٢ ».

وخلاصة المآخذ التي يقررها الناقد :

١ – التورط في المعاني الفاسدة التي لاتستقيم لاستحالتها .

٢ ــ فقدان الحاسة الموسيقية في اوزانه وقوافيه .

٣ – الوقوع في اخطاء نحوية معيبة ، ولا سيا في قصيدته
 «الاشباح الثلاثة»،عند ما يرفع الافعال المضارعة الواقعة في جواب

<sup>(</sup>١) اعيد طبع هذا الديوان مرتين في النجف سنة ١٩٢٧ ، بعد ان اضيف اليه بعض التعديلات .

<sup>(</sup>٢) طه حسين ، حديث الاربعاء ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ .

الامر ليستقيم الوزن.ومع ذلكفهو يقضي بانالشاعر على هذاكله مصحح لمعانيه ، محقق لها ، يكاد لايفسدها او بخطى ، فيها . وانتكاره في المعاني التي اشتمل عليها هــذا الديوان قليل جداً حتى يكاد لا يحس ، ولكن شخصيته قوية ، فهو يتناول المعاني والاغراض التي سبقه اليها الشعراء المتشائمون والمسرفون في الشك من القدماء والمحدثين فينفخ فيها من روحه القوي ، ويكاد يفرض شخصيته فرضاً ١ . وينتمي بابداء اعجابه بالقصيدة التي ختم بها الشاعر مجموعته بعنوان «الطلاسم»، فيرى أنهــا أبلغ واقوى ما في المجموعة من حيث المعنى .

والواقع إن صاحب «حديث الاربعاء » قد تتبع مواطن الضعف بغريزة مدهشة ، ومر بمطارح الجمـــال مروراً عابراً ، فرجعت في ميزانه الاولى على الثانية . في حين ان الشاعر قـــد سار في « الجداول » الثواطاً بعيدة نحو الابداع المعجز . سلس غموضها في المجموعتين السابقتين ، وهجر المعلقات المملة ليركز معانيه في مقاطع صغيرة تؤديها على خير وجه ، وتبرزها بأروع ثرب، وقد اطـال نوع الافكار، وعدد القافية، وتفنن في الجرس ، وجزأ البحور ، وبسط العبارة ، فاستولت على انتباه القارىء ، ونقلته من عالم انف الى آفاق سحرية . ومرد الامر انه افاد تجديداً وانطلاقاً في جو « الرابطة القلمة » . وكان

> ولم يغرق في مجر الرومانطيقية ، 🦹 وعوالم الحلولية ، وشطحات ببعض مبادئه الاساسية، لايسرف في ذرف الدموع ، ولا يتلاشي في وحدة الوجود ، ولا ينتهي الى ذلك الإيثار الذي يدفعه الى إفناء نفسه في سبيل اي كائن آخر ، ولا يقف من الانسانية موقف « النبي » الذي يكشف حجب المستقبل ، أو يعتنق (١) طه حسين ، حديث الاربعاء

> > ص ۲٤٣٠

اسلوب التوراة ، ويستقى من بنبوعها ، فيقرر حقائق وعقائد ، ويضع نظماً للسلوك والاخلاق . وانما ظل في الجداول ، وفي خضم الآراء التي تدراستها الرابطة ، مؤمناً بواقعية الحياة التي يحياها على الارض ، متردداً بين الايمان والكفر بالعالم الثاني ، شَاكاً فِي كُلُّ مَا انتهى البه الناس من نتائج ، ملقياً في كل آن، و في كل سبيل ، استُله محيرة تعصف بالعقل وتوهن قواه ، وتبدى له عجزه عن ادراك الاسباب البعيدة لكثير من قضايا الحياة . لهذا لم يكن جبران ونعيمه ، على الرغم من الوشائج الفنية التي ربطتهما بالشاعر ، واعتناق الثلاثة مذهباً واحداً في ضرورة التجديدوالقضاء على الاساليب اللفظية والمعنوية المتحجرة المتوارثة ، ينظران اليه نظرهما الى رفيق مؤمن بمحصلهما الفلسفي، وانجذابهما الماورائي. ومما لا شك فيه ايضاً ان حرية المعتقد كانت شرطاً اساسياً في الرابطة ، لا ضغط ولا اكراه ، وانما هناك احترام متبادل ومناقشة حرة تنكشف في النهاية عن تعيين المواقف وتحديد المعتقدات الفردية المتباينة. نجد اثر هذا الإنطلاق الفني والفكري في المقدمتين اللتين صاغعها جبران ونعيمه للديوان الثاني وللجداول. وفي الاخير يقول نعيمه : «.. ولا يندر ان اجد لذة حتى في قصيدة لاتأتلف مع اهوائي ومنازعي ، كقصيدة « بردى يا سحب » ، لاني ، وأن كنت انكر على نفسي ان تقول :

لا ابالي لاح او غربا لمجاورته جبران ونعيمه ورفاقهما أثر بين في الحواطر العميقة التي chivebeكل انجم الااهتداء به زخرت بها قصائده ، ولكنه مع هذا لم يستسلم لتيار الصوفية ،

لا انكره على ابي ماضي ، بل اعجب بقوة بيانه لمعتقده اذا العداسة عسم العدال الله ما بعتقده » .

### مراجع لدراسا. ايليا ابي ماضي :

- الانجذاب ، وانما ظل متمسكا ﴿ ★ المقتطف : عدد يونيو ١٩٢٩ ، مجلد ٧٥ ، ص١١٠ وما بمدها . ﴿ من عالم ، وجبران من عالم آخر.
  - 🖈 درس عن «الجداول» في المقتطف: مجلد، ٧،نوفمبر ١٩٢٧، صفحة ه ٣٤ وما بمدها، وفي الهلال: مجلد ٣٦، نوفبر١٩٢٧،ص١١٩٠
  - ★ طه حسين: حديث الاربعاء ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ٢٢٧ ، القاهرة ﴿ دار المعارف .
    - ★ نجدة فتحي صفوة : ايليا ابوماضي والحركة الأدبية في المهجر، بغداد ه ٤ ٩ ٩ ( مقدمة بقلم روفائيل بطي ) .
  - لحضور مؤتمر الاونيسكو :« المكشوف»عدد ٥٠ ؛ ١٧ تشرين ﴿ الثاني ٨٤٨، «التلغراف» عدد الاثنين في ٢٢ تشرين الثاني ٨٤٨) } ★ مقدمات الدواوين ٠
  - Leaders in contemporary Arabic Literature, by Tahir Khemiri and professor Dr.D. Kampffmeyer

والثابت ان ایلیــا ابا ماضی الاول خليط من التشاؤم والتفاؤل، شاك لا يؤمن الا بوحى عقله . والثاني ، وان تعالت من بعض مقاطعه غمغات السودلوية والشك ، وغلبت الظلال القاتمة على الواحه الفنية ، يضع الحلول للقضايا النفسة واللاهوتية والطبيعية ويستدل بهدى روحه المجنحة الى تأويل كل مظهر من مظـــاهر الكون. في مدرسة جيرانسيول

من الدموع تذرف اعتباطاً وارتجالاً ، في حين ان شاعرنا مجبس عبراته ويثور على النواحين في لبنان وغير لبنان ويرى كلاً منهم خنساء ولا صخر ، وكلاً أرميا ولا أورشليم.. حتى صار الصباح لا يطلع الا وحواشيه مبللة بالدموع ، وصار الليل لا ينسدل الا لكي تتجاوب في آفاقه اصوات النادبين . فلا نطالع قصيدة او منظومة إلا وقفنا عـلى الدموع الحرى في صدورها واعجازها. . ويعلق صاحب «السمير» في احدى مقالاته النثرية على هده الحالة التي آل اليها الشعرالعربي عامة واللبناني خاصة ، فيقول : « هذا شاعر يأمر قلبه ان يتفرق شظايا لأنها أعرضت عنه ... من هي ? لا أحد يعلم ... ولا الشاكي نفسه يعلم . ولكنه صمع غـــيره ينوح فناح ، وامتــدح بعضهم من بـكاء امرىء القيس في الأطلال ، ونواح موسيه في لياليه فاستخرط في البكاء . وهذا آخر يرفع عقيرتهبأنه كاره للحياة ، ماقت للوجود ، نامّ على الأرض والسماء . فاذا قرأته ساورك الجزع عليه ، وأشفقت ان يكون كتب قصيدتـــه وانتحر ، ولكنك لا تلبث ان تقرأ له غيرها ، وغيرها ، وكامها من هذا النمط ١ » .

تشاؤمه في « الجداول » تشاؤم معتدل . مصدره مايشاهده من شقاء الفضائل ، و نعيم الردائل ، وهذا التفاوت في المقامات بين الناس، القائم على أسس فاسدة ، وهــذا القدر الذي يسوق الهرء غير ما يستحقه ، فيشقيه ويعذبه ويذيقه ضروب آلورةان، rchivebe لتكن الحيانك كلها الملَّا جميـلًا طيبا وهذا الانسان الذي تكبله الرغبات بقيودها ، فيشتهي منهــا الجال . يدفعه هذا التشاؤم الى أثرة هدّ آمــــة ، و ألى احتجاز الملذات لنفسه ، والاستهانة بالناس أجمعين كالطفل الذي يقبض بكلتا يديه على كل ما يقع في متناوله ، ليتفرد به دون الآخرين . وترشح نفسه بهذه المعانى في قصيدته « برَّدييا سحب » ، حيث ىقول :

> لا أبالي لاح أو غـــربا كل نجم لا اهتداء به لا أبالي سال او نضبا كل نهر لا ارتواء بـــه ثم صف لي الكأس و الحسا اسقنى الصهباء ان حضرت ليس يرويني مقالـك لي انها العقبان منسكبا ولكنه لا يطيل المكث في هذه الدائرة الضيقة ، ولا يتركز

نظره في هذه العيوب البشرية ، وانما ينتقل الى آفاق أرحب ، فيشاهد ألواناً فاتنة من النفوس ، وصوراً رائعة من الجال ، وبرى ان الأخذ والأثرة والانكهاش ليست ناموساً راسخاً في النفوس ، وانما هناك من يحس بارفع العواطف وأسماهاوأبعدها عن الأنانية ، ومن يفضل العطاء على الأخذ ، ويشاهد الطبيعـة تتقلص على ذاتها حيناً ليختمر جنينها زمناً ما ، وتعود فتفيض به زهراً وجني وعشباً ونوراً ولونـاً . فبذل النفس من أسرار لصميم وجودنا ، ومن الحمق ان نقلد التينة التي آلمها ان تورق وتزهر وتثمر وتفيء ، فتكون مصدر خير للطير والانسان ولا تنتفع بما تعطيه ، فآثرت الانكهاش على نفسها ، مفصلةظلها على مقدار حجمها ، موقفة نتاجهًا في عروقها ، فعندمـــــا أقبل الربيع وهي عارية كوتد في الأرض ، اجتثها صاحب البستان لسعث مها ألى النار ١ .

ا تنطلق نفسه الضاحكة على سجيتها في كثير من قصائده ، حيث يدءو من يجب الى التمتع بالحياة قبـل الغروب ، والى التملي من خرير الجداول ، وأريج الأزهار ، والتمتع عرأى الشهب في الأفلاك قبل ان تغيب هذه المشاهد الرائعة عن عبوننا الترابية :

ولتملأ الأحلام نفسك في الكهولة والصبي...

يستقبل الحياة بخيرها وشرها ، ويحصرها في الايام التي يعيشها على الأرض . وأما ما وراءها من عـالم فهو من حيز الضباب والعماء . فمن العجز ان نضيع ما في يدنا ولا نتمتع به الى أقصى حد ، وألا نتذو ق ثمرات الجمال والحير ، وألا غلاَّ قلوبنا غبطة ونشوة . وأما القضايا الفلسفية التي أقلقت المفكرين والشعراء بعبارة : « لست أدري » ؛ كأننا به يعهد الى سواه بامر تحليلها وتمحيصها ، واكتشاف اسبابها و مسبباتها ، وجلاء غامضها ، كقضة مصدر الحياة ، وحربة الانسان ، وسر الموت ٢ . فله ان ينعم بما يتيسر له من افاويق العيش ، وعلى الحكماء ان

<sup>(</sup>١) السمير ، عدد أول تشرين الثاني ، سنة ١٩٣١،س٢٦–٢٦٩.

<sup>(</sup>١) راجع قصيدة « التينة الحمقاء » ، الجداول ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) يرى في رغبة الانسان في البقاء برهانا على كونه غير واثق من الخلود . يجاهد للبقاء بالكتابة والتصوير والنحت والموسيقى والفنون الاخرى لان صوتاً خفياً يهيب به دائماً انه للزوال والتلاشي .

يفنوا ايامهم في حل طلاسمه .

والحلاصة أن الشاعر الذي نطالعه في « الجداول» يختاف عن الذي نقرأه في الديوانين الاول والثاني . صفت ديباجته حتى قاربت الاستقرار ، وانجلت خواطره حتى تركزت في قوالبها الفنية ، واصبح شاعراً انسانياً ، بعد أن تقيد بالتقاليد الشعرية المتوارثة ، وانتهى الى الاعتقاد بان الاديب المطبوع لايقلد ، بل يخترع ويبتدع ويستقي من منابع الحياة نفسها الهاه. وهكذا تفلس من أسار الماضي ، في عالم جديدة عامرة بالاخيلة المولدة ، والحواطر الابكار .

本

... ثم استقرت في ذهنه فكرة الفناء بعد الموت ، فلا يؤمن الا بالهنيهات الدنيوية . يرى نفسه اغنية من الاغاني ، قد تطرب لها اذن ، وتمجها اخرى ، وعطراً يلذه انف ، ويكرهه آخر ، او هو اقحو انة تتجول عسلا اذا امتصتها النجلة، وتعرى من حسنها وزينتها اذا سطت عليها الديدان . هو غيث كريم اذا صادف حقلا ازكى فيه العشب والشجر ، واذا نزل الرمال ترشفته الارض اليباب . فيتمنى على قارئه ان يكون الوجه الجميل في هذه التشابيه ، لان ثواني معدودة يعيشها في قلب واعمدرك للجمال هي في نظره خير من الف عام في حياة رتيبة بهذه الفكرة الجميلة يستهل مجموعة « الحائل » ، وهي ضة بهذه الفكرة الجميلة يستهل مجموعة « الحائل » ، وهي ضة

من القصائد نشرتها الجرائد والمجلات في الوقات المختلفة ؟ وجمعه طعن وطبعها عام ١٩٤٠ ، ثم اعيد نشرها مرة ثانية في بيروت. تتميز وتجد النزعتان الفينيقية والعربية اثراً لهما في قصيدتي «شبح» الاولى بالاخراج الأنيق ، والورق النفيس ، غير ان الطبعة و « فلسطين » ، كأنه قد عاد يتحسس ، وغم طول الغياب ، البيروتية منقحة ، خلو من الهفوات التي شوهت بعض محاسن الاولى . العواطف التي تثير الجاعات اللبنانية المعاصرة . و في « الحائل »

غن واجدون فيها كثيراً من عناصر « الجداول » ، بعد ان أدت بواعث عديدة الى نضجها واختارها . فالشاعر ما يزال على عقيدته في سمو الفن ، ورفعة رسالته ، يفتتح مجموعته بقصيدة « الشاعر والملك الجائر » التي تتركز فيها فكرة خلود الأدب الحق ، وزوال ما عداه من أعراض الحياة . غثل في حبكتها الروائية سلطاناً جباراً ينعم باسباب الرفاهية والمجد ، يطاب من شاعر بائس ان يتغنى ببأسه ؛ ويسهب في تبيان قوته ، وامتداد سطوته ، فتبادر الحقيقة لسان الشاعر فيأبي الاستخداء له ، فيحتدم الملك غضباً ، ويأمر بقطع رأسه . ثم يدرك الموت صاحب التاج فيضم القبر أسمال الشاعر المسكين الى حلل الملك العظيم ، ويتساويان في رقدة العدم الأبدية . غير ان ذكر الفنان العظيم ، ويتساويان في رقدة العدم الأبدية . غير ان ذكر الفنان

يظل خالداً على مدى الأجيال ، وتطوي الأيام سيرة العالى الجبار . وفي هذه القصيدة براعة وخلق يسترعيان الانتباه ويتمثلان في تنويع القوافي والأوزان والاهتداء الى الكلم الموسيقية ، مجيث تبدو في مجملها سنفونية متعددة الأنغام .

في « الحَّائل » ظاهرة لا نجدها في « الجداول » ، وهي سوق الشاعر قصائد مناسبات عديدة الى جانب المبتكر ١٠ . وهـذا لون من الشعر كان قد أهمله إهمالاً تاماً في المجموعة السابقة ،فعاد اليه هنا وأسرف فيه إسرافاً كبيراً . ولعل الباعث على احتفاظه بهذه المقاطع التقليدية انها تحوي ، بالاضافة الى الاطراء والتفجع، نصيباً وافراً من الابداع الشعري والمعاني المولدة . ولهذا أسف انتضيع فأبقاها في مجموعته الجديدة . وفيها ظاهرة ثانية جديدة هي انبعاث الحنين الوطني في قلبه ، فقد عاد الى التلفيُّت الى الوراء عبر البحار ، واستيقظت نفسه الهاجعة على ذكريات حارة توحي اليه قصائد من عيون نتلجه . وتململت لبنانيته ناقلة اليه في أعوام الهرم العطر َ الذي ما نشقه منذ ثلاثين عامـاً ، والأنوار والألوان التي ما مر"غ بها عينيه. عصف الوجد بهذا الوتر الجديد فنغنى بروعة لبنان في امسيات صيفه ، و في ثلوج شتائه ، و في قبته المرصعة بالنجوم ، و في صباياه الضاحكات المرجـــات في الحقول. فهو في خيال الشاعر النعيم الذي وعد به المتقون ، وهو ارض الميعاد التي يحلم بالعودة اليها بعد طول المطاف :

الوطني سبعي الارض عدي لها حي اعود اليك الرض الله و حجد النزعتان الفينيقية والعربية الراً لها في قصيدتي «شبح» و « فلسطين » ، كأنه قد عاد يتحسس ، رغم طول الغياب ، العواطف التي تثير الجاعات اللبنانية المعاصرة . وفي « الخائل » ترسخ اراؤه الفلسفية وتتفتيق بعد ان تبرعت في المجموعية السابقة . وينثر علامات الاستفهام شمالاً ويميناً دون ان يرد جواباً، وينتهي الى نوع من الاستقرار السلبي يتلخص بان مهزلة الحياة آخرتها ككل المهازل: ستار يسدل على فصلها الاخير، فتترك دوياً في الاذان ، واشباحاً في العيون ، ثم تتلاشي شيئاً الى ان مخمد العدم اصداءها .

### جبور عبدالنور

<sup>(</sup>١) امثال القصيدة التي ألقاها في المأدبة التكريمية على شرف المندوب البطريركي المطران تيودوسيوس ابو رجيلي في بروكان ، والقصيدة المنظومة في حفلة تكريم سامي الشوا ، والقصيدة التي ألقاها تناسبة الحفلة التذكارية لموسى الحسيني ، والقصيدة التي رثى بها عبدالله البستاني ، والقصيدة التي تغنى بها في مهرجان أقامته لجنة مستشفى تل شيحا في مدينة دترويت النح ....

#### ظاهرة طسعية

ان ما تبينتموه من تحول طلابنا – او بالأحرى تلاميذنا في الدوائر الثانوية – الى الفروع العلمية ، وتطليقهم شعب الدراسة الادبية والناريخية والانسانية ، ظاهرة طبيعية في لبنيان ، وفي معظم بلدان العالم في الوقت الحاضر.

ومرد الامر أن الراغبين في نيل الشهادات الرسمية يحسبون بدقة أمكانياتهم في كل مادة من المواد ، فيتينون بحلاء ان حظهم من النجاح في الفرع العلمي أوفر منه في الفرع الادبي ، فيتهافنون على الاول ، ويهجرون الثاني . وتنلخص بواعث الحالة الحاضرة في سببين اثنين يتلاقيان في نتيجتيها :

١ – أن المبرزين في العلوم والرياضيات يجرزون في الامتحانات الرسيـة علامات قصوى تتراوح بين ١٥ وعشرين ، وبذلك يضمنون الفوز على أيسر

> سبيل في المجموع . في حين ان اللاممين في ميسم مسابقتي الادبين العربي والاجني ينالون فم غالباً علاماتلا تزيد على المعدل الا بقايل، وذلك لتفاوت أحكام الممتحنين، ولأن الادب فن لا يقوم على اساس راسخ من وأعدوا ما يفرضهمنءواد مقررةممروفة يأمنون المفاجآت . ولا يخفى أن الذين يجيدون أدبين معاً إجادة تامة هم قلة في كل بلد من البلدان، فتجويد احدهما يتم على حساب الأخر.

> > ٧ - يميل كثير من التلاميذ الى اهمال اللغة الاجنبية، ولا سما في معظم معاهدنا الوطنية ، ويعوضون عن هذا الضعف باعداد الفرع العلمي حيث تحسب هــذه المادة على عَشْرين ، وتكون نسبتها الى الجموع واحداً من سبعة .

من الثابت أن الانجاه نحو الدراسة العلمية صادر عن ذهن حاسب موازن بين حظوظ الفوز ، ولا أثر فيه للتوجيه النفعي أو الواعي، وهذا مما يؤسف له. وذلك أن أغلبية التلاميذ الناجحين في القسم الاول من الفرع العلمي يعودون فيتابعون الدروس الفلسفية في القسم الثاني ، ثم ينتسبون إلى كايــات الحقوق والطب والعلوم السياسية . وتشكو هذه المعاهد من التخمة الآناكثر مماكانت تشكو في الماضي . والواقع ان سياسة الاننداب التي فرضت علينا مناهج لسانية لتخريج طلاب وظائف ، فعددت المواد النظرية والانسانية والنقاية ، وقضت على النعليم العلمي والمهني ، وأقصت أبناءنا عن الخنبرات والمحارف والمصانع والحقول ، لا تزال متبعة عندنا الى الوقت الحاضر،في حين ان فرنسة نفسها عدلت مناهجها مرات عديدة منذ عام ١٩٣٨ بحيث أصبحت مطابقة لمصاحتها الوطنية. وفي احصاء صدر أخبراً في فرنسة يتضح لنا ان عدد التلاميذ الذين يعنون بالأدب والناريخ لا يزيد على سبعة وخمسين في الالف ، والباقون ينصرفون الى علوم نفعية كالزراعة والصناعة والمهن البيـدوية . ولسنا بحاجة الىالقول بان هذا التعليم وحده هو الذي يخلق في تلاميذنا روح الاعتاد على النفس، ويمودهم بذل الجهد، ويرفع شأن البلاد، ويؤدي الى استقلال اقتصادي حقيقي، وبالتالي الى استقلال سيآسي واقعي . حيور عبدالنور مدير الدروسالمربية فيالكاية العلمانية الفرنسة

# بكينالعتكروالادك

بدء ظهورها اعتقادا منا أن بعض ناشئتنا قد بداوا يدركون خطورة تلك العلوم في حضارة غصرنا، وضرورة تزودنا منها ما دمنا نبتغي اللحاق بموكب الحضارة وننطلب احتلالنا مكان الصدارة منه . غير اننا ما لبننا ان رأينــا الموجة نحرف معظم شباننا مما اضطرنا الى التروى في الحكم بفائدة ذلك . اذ لاحظنا ان هذا الانحراف عن الآداب والفلسفة سيكون ﴿ عَاجِلًا أَو آجِلًا من الننائج ما لا نرضاه ولا هو في صالحنا . ذلك لأن الحياة المثلى انما تقوم

معسسه مسسه على التوازن بين هذين القطبين من الحياة، وأعنى هما الادبي والفلسفي والعلمي الرياضي . وَأَمَا تَعْلَيْلُ ذَلَكَ الْاَنْجَاهُ فَيْرَجِّعُ ، في اعتقادي ، الى ما يلي :

ضرورة إعادة التوازن

الى الالتحاق بالفرعين العلمي

والرياضي في دراتستهم الثانوية لنيل

شهادة البكالوريا ويؤثرونهما عملي

الفرعين الادبي والفلسفي. وتلك

ظاهرة رحينا بها وهاانا لها عنــد

لا شك في ان الطلاب قد أخذوا منذ سنوات عدة بيلون

أولاً – ان الفئة الموهوبة من شبابنا قد فهمت بحق فائدة تلك العلوم العملية التكتيكية التي سيطرت على مرافق الحياة في عصرنا هذا فكان من الحق ان تمل بحكم مواهبها الطبيعية وادراكها الصحيح الى الالتحاق بفرعى العلوم والرياضيات لاتخاذهما مرتكزاً في تحصيلها العالي للتخصص .

ثانياً - إن فئة ثانية ما لبثت ان آثرت هي أيضاً أن تتجه إلى ذينك الفرعين وتتنكب الطريق الى الآداب والفلسفة لا بحكم المواهب عندها بل بسبب تنطع

بعض المصححين تمن كانت تقذف بهم وزارة التربية الوطنية والفنوب الجميلة للممل في امتحانات البكالوريا ولاختلافهم في الرأي بعضهم مع بعض فيا يقدمــه الطلاب من اجوبة في الموضوعات الأدبية والغلسفية ، مما زاد في نسبة الرسوب في امتحانات البكالوريا في هذين الفرءين خاصة . بينا نرى الدقة التي تقوم عليها العلوم الطبيعية والرياضية وبعدها عن حذلقات المتنطمين من الفاحصين ، كانت تحمى الطلاب من نزوات اولئك وبالتالي من الرسوب والسقوط في الامتحان، الامر الذي حدا بالفئة الثانيـة الى ان تتخذ طريقها الى العلوم. والرياضيات تجنباً لنلك الكارثة لا تمشياً مع مواهب اصحابها .

ثَالثاً – وهناك الفئة الثالثة التي حشرت نفسها مع سابقتيها دفاعاً غن النفس من الشعور بالنقصاذ راحت تزج نفسها بين أفراد الفئنين الاوليين علها تفوز بما ستفوزان به من نجاح في الامتحانات لنيل البكالوريا . ولكن هيهات ا

واذا دل تعايلي هذا على اني لا أرى في ذلك الاتجاه بادرة خير فاني اقرر في الوقت نفسه انه لا بد ان يعود التوازن بين قطى حياتنا اذا ما قدر لنا زكي النقاش ان نحياً في المستقبل الحياة الصحيحة المثلى حقاً . مدير كاية المقاصد الاسلامية في ببروت

« لاحظتم ولا شك ان الطلاب اخذوا يؤثرون في هذه الوضية . فاذا اختاروا الفرع العلمي ، ﴿ الفترة الالتحاق يشُعب الدراسة العلمية الصرف ، على الالتحاق بشعب الدراسة الادبية والتاريخية والانسانية ، وكل ما يدخل تحت باب « الأدب » معناه العام . فهاذا إتعللتون هذا الاتجاه الجديد عند طلابنا ، وهل تجدون فيه أُبادرة خير إزاء الفكر العربي في العصر الحاضر، ولماذا?»

هذا هو موضوع الاستفتاء الذي طرحته «الآداب» على أعدد من رؤساء الجامعات ومديري الدارس الكبري في ﴿ لَمُنَانَ فَتَلَقَّتُ الْأُحُورَةُ التَّالُّمَةُ :

#### الأبعد والأبقى من حاحاتنا

أن أيثار طلابنا الالتحاق بشعب الدراسة العلمية على الالتحاق بشعب الدراسة الادبية ( بمناها العام ) هو ظاهرة طبيعية في هذا الدور منحياتنا. ولهذه الظاهرة عدة اساب أهمها :

١ – ان مجتمعنا لم يبلغ بعد درجة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماغي تسمح لطلابنا ان يسلكوا سبل ثقافتهم دون النظر الى الأعمال او الوظائف التي سيتولونها بعد دراستهم . ومن الظاهر البين أن المهن الحرة ، كالطبابة والهندسة والزراعة وسواها ، تعود على اصحامها بفوائد مادية اوفر مما تجلبه

٧ – اننا في المراحل الاولى من نهضتنا الجديدة ، ومن الطبيعي أن نهتم في هذه المراحل بالنواحي المادية والعملية من حياتنا أكثر منا بالنواحي الثقافية الخالصة .

٣ – ان روح العصر عموما اقرب الى تعزيز التكنيك والجهد العملي منها الى تعزيز الثقافة الحرة.

ان هذا الاقبال على النثقف العلمي له فائدته لتنظيم حياتنا من مختلف نواحيها ، كما انه ضروري جداً لبقائنا كأمة في عصر بكاد يقوم كله على العلم. ولذا وجب تعزيز هذا الشقف قدر الامكان . ولكن حياة الامة لا تكون صحيحة ثابتة الا اذا قامت على فهم دقيتي للغايات ووعى للمشاكل الانسانية الاصلة وللمبادىء التي تقوم عليها الحياة السايمة . ولذا وجب أن تعزز هذه الناحية الثانيةمن ثقافتنا . ولا يتم ذلك الا اذا قدر أفر أدنا وجماعاتنا وقدرت حكوماتنا خطرها ، فاهتمت مها ، وهيأت لها الاسباب ، وسهلت لأصحابها سبل الحياة وقسطاً وافياً من الاستقرار . عندئذ لا يكون اهتمامنا مقصوراً على الاقرب والادني من حاجاتنا القومية والانسانية فحسب، بل يتناول الابعد والابقى منهاكذلك .

رئيسجامعة بيروت الامير كيةبالوكالة لا بد من رد الفعل

يعود سبب الإقبال على الدراسة العلمية الى عوامل عديدة هذه أهمها : ١ ــ أول ما نلاحظه في حياتنا الحاضرة ، حين نقوم باحصاء ما ، ان عدد الذين يعيشون من فروع الحياة «التكنيكية» يتزايدون يوماً بعد يوم، كما أن حياتنا الجديدة أصبحت تعتمد اعتاداً رئيسياً على « التكنيك » الذي اكتسح جميع حقول النشاط العالمي .

٢ – ومن العوامل ايضاً ما يعود الى قانون العرض والطلب، فقداحتجنا الى «تكنيكيين» فلم يكد الإعلان عن هذه الحاجة يظهر ، حتى اندفع عدد كبير ، لعله اكبر من المطلوب ، نحو الفروع « النكنيكية » . وأرى انهلاً بد ان يأتي وقت ينقلب فيه الوضع ، فيصبح العرض اكثر من الطاب ... وعندئد يحدث شيء من رد الفعل .

٣ ـ ولا ننسى ناحية هامة ، وهي ان الالة أقل ساحاً من الانسان. فقد عكن لكثير من الناس ان يدرسوا الفلسفة أو ان يحاضروا في الأدبوتاريخه، وهم يحملون شهادات في الحقوق، أو ١لا يحملون شهادات... فيتقبل الناس منهم ذلك بارتياح... ولكن ليس في وسع إنسان ان يدير آلة اذا لم يكن عارفاً بطرق ادارتها ، فالالة قاسية حاسمة في معاملتها للانسان ، وهي تفضح الجهلة

قد يتقدم عشرات المرشحين لمراكز التعليم من الذين لا يحسنون فيهشيئاً ،

ولكن لن يجرؤ احد على ان يقود طائرة أذا لم يكن ماهراً حقاً في قيادتُها. ع – وعامل رابع ، هو أن مستقبل المشتقلين بالشؤون العلمية مضمون اكثر منمستقبلغيره. وعندما وضعت الحكومة اللبنانية ملاكاً ثابتاً للمعامين، اشتد الاقبال على الدراسات الانسانية ، والدليل على ذلك أن مدرسة الآداب في الأكاديمية اللبنانية تضم من الطلاب بقدر ما تستوعب تماماً .

. ه – والاتجاء نحو الدراسة العلمية ظاهرة لا تقتصر على بلادنا فقط،وأنما هي ظاهرة عالمية ، وفي كل بلد تظهر صحف وسجلات للاطفال لا تثناول الا الشؤون العلمية الحديثة ، فتتحدث عن السيارة وأجزائها والكهرباء وشؤونها والراديو وتفاصيله . واذا ظهر الاتجاه العلمي قوياً صارخاً في لبنان فيعود ذلك الى ان « التكنيك »كان فيه ضعيفاً قبل الحرب، فلما انتهت الحرب حاول ان يقوي هذا الضعف ، فجاء على شكل انقلاب قوي في الاتجاه

على أن الذي نرجوه أن لا تتغلب الآلة على الانسان ، بل أن تظل طيعة في يده ، وان لا تكتسحه بل ان يسيطر عليها ويكون لها سيداً . فاذا ارتقت الآلة وحدها ، درن ان يرتقى الانسان، فهنا يكمن كل الخطر ...

الكسي بطوس

رئيس الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة

#### بادرة خسر

اعتقد أن الجواب على سؤالكم يقتفي دراسة احصائية دقيقة . فأنا أجهل عدد الطلاب في السنتين اللنين تعدان للبكالوريا ولو تسنى لي معرفة عدد المنتمين الى الفرع الأدبي وعدد المنتمين الى الفروع العلمية في كل من المدارس الثانوية لهان على الجواب.

لقد لاحظنا طبعاً ميلًا متزايداً إلى الالتحاق بشعب الدراسة العلمية ، وقد يكون ذلك ناتجاً عن سهولة اجتياز الامتحانات في الفروع العلمية بالنسبة الى الفروع الادبية ، وهذا ما لاحظته عند تلامذتي الذين يعلقون آمالهم على العلوم الطبيعية والكيمياء والفيزياء وهي لا تفرض الا الحفظ غيباً في حين ان الفلسفة والاداب تتطلب تفكيراً شخصياً يشمر اكثر الطلبة بمجزهم عنه .

ولا ريب أن في الانجاه الملمي بادرة خير إزاء الفكر العربي في العصر الحاضر، لأننا بحاجة ماسة الى التفكير العلمي الصحيح، فالحضارة لا تقوم على نظم الشعر وتدبيج المقالات الادبية وحسب، بل تقوم على العلم المرتكز على المشاهدة والاختبار . فعلى مدارسنا والمشرفين على ادارتها أن يستغلوا ميل الطلاب هذا ، ويوجهوه نحو تكوين عقاية علمية صحيحة تعيد للامة العربية المركز الذي فقدته منذ ان انصرفت عن العلم ومالت الى الادب الصرف.

#### الدكتور خلىل الجو

مدير الجامعة اللبنانية

صدر حرثأ

الجزء الثامن من سلسلة «علم نفسك »

مصرع الديمو فداطية في العالم الجديد

«دار العلم للملايين» الثمن ليرة ونصف

## الخلق القومي

– تتمة المقال المنشور على الصفحة ٨ –

في خلق الامم هو تفاوت الغرائز الاساسية في القوة مثل غريزة حب الانضام للقطيع والميل إلى تأكيد النفس وفرض الارادة وحب الخضوع والاستسلام وكذلك في تفاوت المزاج مثل الميل الى الانطواء أو الميل الى الانبساط ، ويأخذ المفكر البحائـة الاسباني مادر ياجا في كتابه المسمى « الانجليز والفرنسيون والاسبانيون » بفكرة الطر'ز الانسانية ، فالانجليز عندهرجال عمليؤن والفرنسيون رجال تفكير والاسبانيون رجالءواطف وأهواء ، ويزيد المشكلة تعقيداً اننا ما زلنا نجهل أهمية عامــلى الوراثة والبيئة المنسين في تكوين الأخلاق ، والمزاج يعتـبر دائمًا العامل الداخلي الكامن في تكوين الأخلاق وأنه هو السر في بقاء الحلق القومي ثابتاً لا يتغير ، ولكن الاتفاق على تحديد مشتملات المزاج قليل ، ودراسة أساسه الوراثي لا تزال في المرحلة البدائلة.

ونرى من ذلك أن الحجج التي تقدم للاعتراض على فكرة الحلق القومي هي أولاً التفاوت بين أخلاق الأفراد وثقافتهم في كل أمة ، وثانياً عدم وجود فوارق بارزة حاسمة في الأخلاق الفردية بين بختلف الأمم على شريطة ان تكون الموازنة بـين على الآراء الخاصة بخلق الامم القومي .

ومن أسباب رواج فكرة الحلق القومي والاعتقاد بثباته التصور الخاطىء لفكرة الخلق بوجــه عام . وخلق الفرد نفسه ليس مطرد الطراد من الله الله التعليم التعليم التعليم التعصاء الله التعليم التع مطلقاً . فالحُلق يضم ميولاً متعارضة وهو الى حد ما قابــــل للتغير . ويمكن ان نفهم الحلق على أنه مجموعة من القوى متجهة نحو نوع من الوحدة والاستقرار تحت تأثير الميول الموروثة والارادة المركزية والملابسات الخارجية . وواضح أن الوحدة والاستقرار في الفرد اكثر نما في الجماعة ، والسر في ذلك هو ان إرادة الفرد اكثر تركيزاً بمـــا نسميه « إرادة المجموع » وان إرادة الجماعة تشمل عناصر اكثر تنوعاً من عـقل الفرد ، وان الجماعة أطول عمراً من الفرد ومن ثم تتاح لها فرص اكثر للنمو والتحول، والحديث عن الحلق القومي لون من ألو ان التشبيه و المجاز . ولكن هل يقتضى ذلك كله أن نرفض فكرة الحلق القومي

رفضاً باتأً ونعتبرها وهماً من الاوهام كما فعل هاملتون فايف في كِتابه الذي سبقت الاشارة اليه ?

إن الاحكام الملونة بلون العاطفة التي نسمعها كثيراً عن خلق الامم ليست كافية لرفض الفكرة ، وهي نواجهنسا في اكثر البحوث الاجتماعية بدرجات متفاوتة'، ويكن توقمهــــا والاستحاطة في مراقبتها الى حد كبير ، وذلك بالموازنة بـين الآراء المختلفة والاستزادة من المعلومات عن الأمم وأحوالهـــا من جميع النواحي ، ولا نزاع في ان الحديث عن خلق الفرد يبدو أقرب الى الحقيقة من الجديث عن خلق الأمة ، لأن الفرد وحده هو الذي يصح القول بان له خلقاً خاصاً له نصيب من الوحدة والدوام والاستقرار ، ولكن الأمم برغم ذلك مثـِل سائر الجه ات لها تصرفات تستلفت النظر ، فاذا كان سلوكها في مواقف كثيرة يكشف عن لون من ألوان الوحدة والاستمرار فربما كان من الممكن في هذه الحالة ان نتحدث عن خلق الجماعة دون أن يلزمنا ذلك التسليم بوجود عقلية الجماعات أو شخصيتها . وفي الواقع ان الحديث عن خلق جماعة من الجماعات يشمـــل معنيين ومجتمل تفسيرين ، فقد يدل على الاختلاف في توزيع سمات خاصة وطرز نفسة في مختلف الجماعات مثلما محدث حسنا نقول أن الالمان أسرع الى الطاعة من الانجليز ، وأن الفرنسيين في مجموعهم أفصح لساناً وأعلى بياناً من الانجليز ومــا إلى ذلك الواضح أننا اذا أردنا أن نجعل لمثل هذه الاحكام أساساً علميـــاً فان علينا أن نلجأ الى الاحصاءات الدقيقة لتبين لنا حقيقة توزيع هذه السمات في الامم المختلفة . ولكن الحديث عن خلق الجاعات قد يقصد به معنى آخر ، وهو نظام الجاعة بمشــــلًا في قوانينها وشرائعها وآدابها واتجاهاتها الفلسفية ومنازعها العلمية وسياستهاو اقتصادياتها وجوانب حضارتها المختلفة وألوان ثقافتها، والمفروض في هذه الحالة ان النظم السائدة في أمة من الامم قد اشترك في عملها أفراد هذه الامة ، فهي من غرات تجاربهـــم ونتائج تفكيراتهم ، ومن الواضح ان هناك علاقة بين النظم السائدة في أمة من الامم وخلق هذه الامة ، والنظم السائدة من ناحية أخرى تعين على تكوين الامم تكويناً خاصاً، وتؤثر فيحياتها أبلغ تأثير ، والعلاقة بين خلق الامة وبين نظمها الغالبة علاقة متبادلة. ويزيد المسألة تعقيداً ان النظم السائدة قد لا تدل على خلق الامة بوجه عام وإنما تدل على خلق الطبقة القويةالقابضة

على أذمة أمورها والموجهة لها ، وهذه الطبقة قد تعمل على إيجاد النظم التي توائم مصالحها وتمكن لها، ومن أجل ذلك قد تنظل بعض الصفات كامنة في الامة حتى تتاح لها فرصة الظهور ، وقد يكون في تغلب طبقة أخرى من طبقات الامة على الطبقة التي كانت مستأثرة بالسلطان مجال لظهور صفات أخرى في الامة لم تبرز من قبل . ويمكن ان نستخلص من ذلك أننا لا نستطيع ان نقف على حقيقة خلق الامة من نظمها السائدة وسياستها العامة ، فقد تكون هذه النظم السائدة من صنع الطبقة الغالبة المستأثرة بالنفوذ ، ولذا محسن ان نتتبع تاريخ نشوء هذه النظم لنقف على مناسبات وضعها والطبقة او الفريق من الامة الذي جاهد لتغليبها . ومن المعروف ان بعض النظم قد فرضت على بعض الامم فرضاً وكان لها تأثيربالغ بعد ذلك في حياة هذه الامم وتواجهنا مثل هذه الصعوبة حينا نحاول ان نتعرف خلق وتواجهنا مثل هذه الصعوبة حينا نحاول ان نتعرف خلق طرائف الامم الادبية والفنية ونظرياتها العلمية ومذاهم اللفلسفية من على الفريق الممتاز بين أفرادها ، وقد يكون هناك شيء من على الفريق الممتاز بين أفرادها ، وقد يكون هناك شيء

الامة عن طريق دراسة أدبها وعلمها وفلسفتها . فالواقع ان طرائف الامم الادبية والفنية ونظرياتها العلمية ومذاهبهاالفلسفية من عمل الفريق الممتاز بين أفرادها ، وقد يكون هناك شيء من المبالغة في اتخاذ أفراد هذا الفريق عنواناً لحلق الامة ورمزاً لعقليتها ، وقد ذهب فوييه الى ان الصفرة المختارة في كل امة هي التي تعبر عن خلقها ، فشكسبير مثلًا هو الذي يمثل قومه الانجليز ، وجبتي خير مثل للعقلية الالمانية . والارجح ان في هذا الرأي جانباً من الحق ، ولكن علينا ان نكمله برأي آخر ، فو الممتازين الذين يمثلونها فانها كذلك تظهر ظهوراً واضحاً في الممتازين الذين يمثلونها فانها كذلك تظهر ظهوراً واضحاً في الامثال العامة والحرافات والاساطير الشائعة وفي الفكاهات الامثال العامة والحرافات والاساطير الشائعة وفي الفكاهات

والظاهر أن تعرّف خلق الامم عن طريق دراسة آثارها الادبية وبدائعها الفنية وعلمها وفلسفتها ونظمها وقو أنينها أهدى سبيلًا من تعرّف خلقها عن طريق مراقبة السمات الحلقية والملامح النفسية الغالبة على أفرادها . فميل الانجليز مثلًا الى الاعتاد على التجربة واضح في آثارهم الفكرية ، وحب الالمان للتعميات العريضة والاحكام العامة الشاملة ظاهر في فلسفتهم ، والسياسة البريطانية قائمة على اغتنام الفرض ومعالجة المواقف والاحوال عسب ظروفها الطارئة ، وهي لا تعتمد على الحلول العامة المبائرة ، وذلك على خلاف السياسة الفرنسية الني تؤثر الحلول المائرة ، وذلك على خلاف السياسة الفرنسية الني تؤثر الحلول

المتاسكة المنطق المحكمة الوضع وتتعلق بالاحكام العامة . وما يبدو في السياسة البريطانية من الاطراد والتناسق في المدى المتطاول سببه موقع بريطانيا الجغرافي وأحوالها الاقتصادية لا الخطط الموضوعة ، وقد عزا بعض الباحثين كراهة الانجليز في سياستهم للاستمساك بالمبادى. الصارمة أو الاعتماد على الافكار المجردة الى ضعف الانجليز في التفكير العام ، ولكن هذا الرأي خاطىء ينقضهما أضافه الانجليز الى رصيد العالم العلمي والفلسفي. والواقع أن ما يحن أن نسميه الحلق القومي لأية امة من الامهمو في الحقيقة مجموعة التقاليد والمصالح والمثل العلياالسائدة فيها ، والتقاليدو المصالح والمثل العليا هي مساك كلُ مجتمع من المجتمعات البشرية ، والتقاليد هي مجموعــة التراث الاجتماعي ، والمصالح هي العناية بكل مأ يضمن سلامة الأمة وتوفير أسباب الحياة لها ، والمثل العليا هي الأهداف التي تسمو عملي مصلحة الافراد الشخصية ولها في نفوس الامة مكانة تستوجب الاكبار الامة عاضبها ، والمصالح توجه عنايتهما الى حاضرها الراهن ، والمثل العليا نوثق العلاقات بينهـا وبين المستقبل. وفي تقاليد أغلب الامم الاشادة بماضها والاعتقاد بعراقة اصلها والتنويه بأبطالها السالفين ورجالاتها البارزين ، ومن تقاليد بعض الامم ، الاعتقاد بأن لها رسالة مقدسة وفكرة سامية قد اختصتها بها العنالة الألهلة . وتشمل التقالمد كذلك الاعتزاز عناقب الامة ومواهبها ومزاياها وخصائصها ، وربما اضافت الى الامة محاسن متوهمة ومفاخر من نسج الخيال . ونرى من ذلك أن تقاليد الامم قد تشمل جانباً من الحقائق ، وجانباً من الاوهام والاكاذيب والاضاليل . وقد تؤثر هذه الاكاذيب تأثيراً بعيد المدى في حياة الامة وتاريخها . على أن التقاليد تظـل محتفظة بقوتها ما دامت متصلة بمصالح الطبقات التي تمثل أرادة الامة ، ولكن هذه الطبقات عرضة للنغيير ، فقدتغلبها على أمرها طبقات اخرى وتقصيها عن النفوذ وتحول بينها وبين الاستعلاء او على الاقل تشاركها في السلطان والنفوذ الاجتماعي ، ويكون ذلك مدعاة الى تغــــير ملحوظ في التقاليد المأثورة وظهور تقاليد مستحدثة . ويُشْعر ذلك المشاهدين بأن تغيراً واضحاً قد طرأ على خلق الأمة القومي ، و في جو كل أمة من الامم مجموعة من الافكار والآراء والمعتقدات تركن اليها وتثق بها . وتشمل ِهذه الافكار والآراء والمعتقدات أنواناً من الغرور القرمي

والادعاءات الوطنية ، و في بعض الاحيان تنتصر العاطفة على العتل وتتغلب الاوهام على الحقائق . وقــد روت اسطورة هندية أن قوماً من الافوام ابتلوا باحديداب الظهور فكانوا ينتقصون الغرباء الذين يزورون بلادهم لاستقامة ظهورهم ويرون ذلك عيباً من العيوب . وكذلك الامم قد لاتكتفي بالاغضاء عن عيوبها بل تحاول المباهاة بهذه العيوب وتأخذ على غيرها منِ الأمم سِلامتها من آثارِهـا . ومجموعة الأَفكار القومية لها تأثير بعيد في تكوين عقلية الأفراد وبناء خلقهم ، ومنها يتكون في الأمم ما يسمى بالرأي العام . والتقاليد ابعد إعراقاً من الرأي العمام ، والرأي العام أكثر قابلية للتغيير من التقاليـد التي محتاج تبديلها ألى جهود ضغمة .

وموجز القول أن السبيل القويم لدراسة الحلق القومي في الاغلب الاعمولا يكون عن طريق مراقبة الاختلافات في سلوك الافراد وتصرفاتهم وإنما يكون عن طريق تعرف حفات الامة البارزة في وقد دلت دراسة صفات الامم وسماتها العامة العقلية والاخلاقية بهذه الطريقة على ان اصطالح على تسميته الحلق القومي المنامم ليس شيئاً ثابتاً جامداً مستعصباً على التغيير وإنما هو شيء مرن قابل للتشكيل حسب الظروف التي تكتنف خياة الامة .

القاهرة على أدهم





## نظورف كرة الاشتراكية به المفاد كلزي

للاشتراكية مئات من التعريفات ، والاشتراكيون يعدّون بعثات الألوف؛ ولكن من الضروريان نعرف انالاشتراكية لا تعدو أن تكون نقداً لفكرة الملكية من وجهدة المصلحة العامة .

ان أصول فكرة الملكية ترجيع الى الغرائز الشرسة في الانواع الحيوانية . وقبل ان يكون الانسان إنساناً من زمن طويل ، كان جدنا القرد مالكاً . والملكية في شكلها الاول هي ما يدافع عنه الحيوان ، وتتمثل في قصة الكلب والعظم ، والنمر والعرين ، وزئير الذئب والقطيع . فهذه كلها أصول للملكية . والواقع انه ليس هناك اصطلاح لا معنى له قيــل في علم النفس كاصطلاح. « الشيوعية البدائية » لان الانسان القبلي القديم وانسان العصور الحجرية الاولى كان يتمسك مجق الملكية بالنُّسبة لزوجاته وبناته وادواته ومكانه الذي يحيط به . فاذا ما اعتدى شخص آخر على هذا المكان الذي اتخذه مسكناً ، فانه يقاتله واذا استطاع ذبحه . ولقد نما نظام القبيلة خلال العصور وأثبت « اتكنسن » في كتابه « القانون الادبي » ان هذاالنظام نما بعُد ان تطورت في نفس الرجل القديم نزعة التساهل في الابقاء على الرجال الذين يصغرونه في السن وفي حقه في زوجانه اللاتي يسلبهن من القبائل الاخرى وفي عُددهوحليهالتي يصنعها وصيده الذي يقنصه . ان المجتمع البشري نما بتعاون أصحاب الملكيات فيما بينهم ، وان هذا التعاون فرض نفسه على الانسان بظهور الحاجة الى التكاتف لدفع اعتداءات القبائل الاخرى على مكانه الذي يسكنه . فاذا لم تكن الغابات والتلال والجداول ملكك وملكى فذلك لانها ملكنا جميعاً . وكل إنسان يفضل ان يقول « ان هذا ملكي » ولكن ليس هذا هو العرل المنظم لان الآخرين في هذه الحالة سيدمروننا . ولذلك فان المجتمع منهذ ان و'جد ، عمل على التخفيف من الشعور بحق التملـك . وان غريزة التملك في الحيوان و في الانسان المفترس أشد منهــا في الانسان المتمدين، ولهذافاننانجد جذورها في عواطفنالا في عقولنا.

ولم يقم في عصر الانسان المتوحش ولا في عصر الانسان المتمدين اليوم اي تحديد للملكية ، فكل ما تستطيع الدفاع عنه فهو ملكك . ولكن كلما نما المجتمع نمت معـــه أنواع من القوانين التي كانت تمنع القتال الشرس ، واندفع الانسان أكثر فأكثر لاستصناع وسائل أوفر فعالية لاثبات ملكيته . وكان , الناس سابقاً يستطيعون ان يتملكو اكل ما يستطيعون صنعه او القبض عليه او الادعاء به ، ومن الطبيعي انه في مثل هــذا الوضع يصبح المدين الذي لا يقدر على الدفع ملكاً للدائن. وكانُّ من الواضح انه بعد ان أخذ الانسان يدعي ملكية رقعة من الارض صاركل واحد يعطي القروض لاي إنسان غـيره يريد أن يستفيد منها ويستخدمها . ولكن فكرة الملكية التي لا تخضع لقيد ولاحد أخذت تتغير ببطء ككل التغيرات التي الناس أنفسهم يولدون في أرض يُلكونها جميعاً ويدّعونها كلهم ولم يجدوا أنفسهم يولدون وهم يملكون لانفسهم ويطلق عليهم اسم المالكين . ولما كانت الانقلابات الاجتماعية في المدنيــات القديمة معقدة ومتشابكة ، فانه من الصعب تتبع آثارها الآن، واكن تاريخ الجمهورية الرومانية يرينا ان المجتمع قد استيقظ على فكرة أن الديون شيء مزعج للجمهور ولذلك يجب انتلغى وان عدم تحديد ملكية الارضُّ غير مقبول أيضاً. ونحن نعرف كذلك أن البابليين المتأخرين حددوا بكل صرامة تلك الحقوق التي كانت للاسياد على العبيد بموجب فكرة الملكية . واخيراً فاننا نجد في تعاليم الثائر الكبير السيد المسيح مثل هذا الهجوم على الملكية بشكل لم يعرف من قبل فهو يقول : « أن دخو ل ملكة الساء!».

ثم توالت الهجمات بانتظام على فكرة الملكية الكبيرة في الخسة والعشرين والثلاثين قرناً الأخيرة. وبعد المسيح به ١٩٠٠ سنة نجد جميعاً بان العالم يشهد حركة كبيرة لتحطيم اسس فكرة

الملكية في الحياة اليشرية واخذت الفكرة الشائعة بان «الانسان يستطيع ان يتصرف في ملكه كيفها يشاء » تعاني هزة كبيرة بنفس القوة التي عانتها جميع انواع الملكية . إلا ان هذا العالم الذي وجد في ختام القرن التاسع عشر وقف موقف المتسائل من هذه القضية ، فلم يقدم شيئاً كافياً او يقر فكرة واضحة لاثبات المشكلة . فقد كان من أول اهدافه حماية الملكية من جشع الملوك المستبدين واستغلال النبلاء المجازفين ، واولى في نفس الوقت عناية كبيرة لحاية الملكمة الخاصة من الضرائب التي فرضتها الثورة الفرنسية ، غير أن دستور هذه الثورة الاخـبرة الذي أقرالمساواة حملها الىالملكيات الكبيرة التي اراد حمايتها . فكيف يمكن أن يصبح الناس أحراراً متساوين وهناك العدد العديد منهم لا يملكون ارضاً يسكنونها ولا شيئاً يأكلونه وان المالكين لا يطعمونهم ولا يسكنونهم ما لم يكدوا ويتعبوا ?! مما لا شُكَ فيه أنَّ هذا الوضع قد دفع الفقراء الى الشُّحوي وكان من أولى النتائج السياسية أن ظهرت جماعة جديدة وقفت في صف واحد وأخذت تطالب بتعميم الملكية ، وكانت تهدف من وراء غايتها \_وبطريقة اخرى\_الى نتيجة تانية. فعرف الناس من سموا بالاشتراكيين المتطرفين او بعبارة اكثر تحــديداً الشموعمين الذين كانوا يرمون الى الغاء الملكمة الحاصة الغاء نهائماً وتمليك الدولة كل المرافق العامة .

وكان من الآمور المتناقضة ان نجد أناساً مختلفين يفتشون عن الحزية والسعادة وهما الغايتان اللتان يهدف اليهما غيرهم فيقترحون من ناحبة جعل الملكبة مطلقة بقدر الامكان ويدعون من ناحية آخرى الى تعيين هدف لجميع الملكيات . وإننا نجـ د تفسيراً لهذا التناقض في حقيقة ان الملكية ليست شيئاً واحداًبل هي أشياء مختلفة متباينة . وعندماتطورت الحياة فيالقرنالتاسع عشر اخذ الناس يدركون إن الملكية ليست شيئاً بسيطاً بل شيء معقد تختلط فيه قيم مختلفة وآثار متنوعة . فهنـــاك

أشياء متعددة ، كجسم الانسان بسسسسسس وأدوات الفنان والملابس ، تعتبر من الامللك الشخصية الفردية التي لا مكن سلبها . وان هناك أصنافاً كثبرة ﴿ من الأشياء كالسكك الحديدية ﴿ والآلات من مختلف الأنواع والبيوت والاراضي الزراعيـــة

وزوارق النزهة وأمثالها تحتاج الى ان يوضع لكل منهــا تصميم يبين الى أي مدى وتحت أية قيود تدار إذا اعتبرت ملكيــــة خاصة ، وإلى أنه درجة تدخل في عداد املاك الدولة العامة ? وكيف يمكن إدارتها واستغلالها من قبل الدولة لتحقيق المنفعة الاجتاعية ? وفي ميدان الخياة العملية أثرت هــذه المشاكل في الافكار السياسية، وتطرقت البحوث إلى قضمة مقدار كفاءة الدولة في الادارة. وقد فتحت هذه القضايا السبيل لظهور قضايااخرى تتعلق بالنفسية الاجتماعية واتجاهات علم التربية و'عرف ان القوى الى تناوىء الملكية تعتمد إلى حد كبير على العواطف الثائرة لا على المنطق والعقــل. فـكان يقف في طرف الفرديونُ الذين يدعون الى حماية وتوسيع مدى حرياتنا المقررة بمـــا نملِكه ، ويقف في الطرف الآخر الاشتراكيون الذينيرمون على اختلاف نزعاتهم الى تقليل حقوقنـــا المنبعثة من تملكنا للاشياء. وفي ميدان العمل يجد الانسان دائماً اناساً معتدلين يقفون بين الفرديين المتطرفين الذين يسمحون نادرأ بفرض الضرائب لمساعدة الدولة وبين الشيوعيين الذين ينكرون أية ملكية على الاطلاق .

ان الاشتراكي العــادي اليوم – والذي 'يدعى بالجماعي – يسمح ببقاء الملكية الخاصة على قدر معقول ولكنه يدعو الى ان تتملك السلطة العليا في الدولة كل المرافق العامــة كالتعليم والنقل والمناجم والاراضي وتتولى انتاج القطع الكبيرة من

الآلات الثابتة وما شابه ذلك .

ونحن نشاهد في هذه الايام تقدماً مطرداً واتجاهاً حثيثــاً لدراسة الاشتراكية وتنظيمها وفق أسسعامية .فقدغدا مفهوماً أن الانسان الأول غير المتمدين لم يتعاون بسهولة ونجاح في المهام الاجتاعية الكبيرة ولهذا ظهر أن كل خطوة في سبيل بناء أسس دولة متشابكة المصالح ، وان كل طريقة تتبعها الدولة لوضع يدها على المشاريع الحاصة تحتاجان الى نشر التعليم وتحسين توجيه الرقابة والادارة . كم ظهر ان الصحافية والاساليب

الارسالية في الدولة الحديثة لا تزال بعيدة عن ان تتلاءم مع الانتاج الكبير في ممادين النشاط الاجتماعي . ولكن بعد مضي فترة من الزمن أدى التعارض الذي حصل بين مصلحة المستخدم والمستخدَّم – وعلى الأخص بين مصالح المستخدمين الأنانيين

(v)

| المحت | مصادر        |
|-------|--------------|
|       |              |
|       | حقوق الانسان |

هارولد لاسكبي ٢ . تاريخ العالم . ه . ج . ويلز ٣ . الاتحاه نحو نظام جدبد

ه. ج . ويلز مكولي ع . الناريخ الانكايزي

19

ه . الطرق العلمية في الدراسات الاختـماعية

ولسن

اجتاعية جديدة .

و في التعليق على هذه المباديء والنظريات نقول أن العداءُ والعصيان والثورة المتوقعة أشياء مفهومة فهماً كافياً ولكن من الملاحظ انها لن تؤدي الى إقامة دولة اجتماعية جديدة او غـير ذلك بل ستعقبها عملية هدم اجتهاعي فحسب . لقد عمل ماركس على إحلال الخصام الدولي مكان الحصام الطبقي، ولذلك انتجت الماركسية على التوالى ثلاث دوليات عمالية . ولكن اذا نظرنا من النقطة التي ابتدأت منها فكرة الفردية الحديثة فمن الممكن الاقتصادي الكبير آدم سمث تعمل الاتجاهات العامة قدمــــا على توجيه الأذهان نحو فكرة تقول بأنه لايكن تحقيق الرفاة العالمي إلا بتعميم الحرية ورفع القيود التجارية ، وبكراهية الفرديين للدولة كرهو االتعريفات الجمركية وعراقيل الحدودوكل التقييدات التي توضع للحد من الحرية في المعامــلات وخاصموا الحركة التي كانت منتعشة لبقاء الحدود القومية. ومن الممتع أن نوى اتجاهين فكريين، متناقضين في روحهما، مختلفين في جو هرهما، بمثل تلك الدرجة من التناقض والاختلاف الموجودين بين مذهب الحرب الطبقية الاجتاعية الذي بشر به ماركس وبين الحربة التجاربة التي دعا المها الفرديون من فلاسفة رجال الاعمال البويطانيين في العصر الفيكتوري \_ نقول من الممتع أن نراهما بالرغم من هذه الاختلافات الاساسية يتلاقيان في النهاية في الدعوة الى غايات مشتركة ترمي إلى التعاون العالمي في محتلف الشؤون الأنسانيـة بدون أي اعتبار للحدود والتحديدات التي يفترضها وجودالدولة. ولعل القياس في هذه المواضيع يجب أنَّ يترك للانجـــازات والانتصارات الواقعية لا إلى المسائل النظرية. ولهذا فاننا اخذنا نحس رغم الاختلاف الواسع بين المذهب الفردي والمذهب الاستراكي بانها قسم من اتجاه عام ... اتجاه للبحث عن مجتمع السبل التي تجمع الناس للعمل مشتركين متعاونين . وقد ابتدأ هذا الاتجاه في اوربا في القرن التاسع عشر، وقواه إيمان الانسان بُمُنُلُ الامبراطورية المقدسة ، وحثه عليه انحلال المسيحيـة ، ثم توسع أكثر وأكثر عندما بزغ عصر الاكتشافات الذي تطلع فيه الانسان إلى آفاق جديدة ... آفاق تمتد إلى أبعد من شواطيء البحر الابيض المتوسط لتضم العالم الواسع باجمعه . « بغداد » فؤاد طرزي المحامى

ومصالح العمال الناقين \_ الى انتشار صنف بدائي من أصناف الشيوعية في انحاء العالم وهو الصنف الذي اقترن باسم ماركس، ولقد بنى ماركس نظرياته على أساس الاعتقاد بان افكار الناس تتجدد وفق حاجاتهم الضرورية. وهكذا فان هناك مانعاً اصلياً في المدنيات الحديثة يمنع من تحقيق الرفاه للطبقات العاملة وللمجتمع بصورة عامة في آن واحد . ويقول الماركسيون انه بنتيجة التقدم الذي حصل في ميدان التعليم والذي جاء إثر الثورة الميكانيكية ستصبح الاغلبية الكبيرة من العمال طبقة واعية بالتدريج وستصبح اكثر عداء (ولا ننس انها طبقت واعية ) للأقلية الحاكمة . وبطريقة معينة ستستولي هذه الطبقة العاملة الواعية على السلطة كما يتنبأ ماركس وتدشن عهد دولة العاملة الواعية على السلطة كما يتنبأ ماركس وتدشن عهد دولة

## المعهد العالي للتعليم الليلي

التابع لجمعيَّة المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت

محلة القنطاري — تلفون : ٣٤-٣٤

المؤسسة الوحيدة التي تكفل لك دراسة المواد التجارية: مسك الدفاتر والمحاسبة والحسابات التجارية والمراسلات

باللغة العربية ، بطريقة المراسلة

طرَيقة عملية فذة ، رسوم معتدلة ، تسهيلات في الدفع إ

تلاميذها منتشرون في العالم العربي والمهاجو الافريقية اطلب برنامج الدراسة وكافة المعلومات والايضاحات ترسل اليك مجاناً

اقسام المعهدد النظامية

الثانوي ــ الابتــدائي ــ الانكليزي ــ التِجــارة والآلة الكاتبة ــ الكهرباء والراديو

التدريس كل يوم من الساعة ٦-٩ مساء

شيزرانا..لاتراعي .. شيزرانا..

أنا يا أختاه من بالحب دانا اكتمى نجواك . . أو بوحي بها واجهري . . لن يسمع النجوى سوانا إن « ألكاد » عـلى سفح الربى يحرس الشـــاءَ ويحتث الزمانا يعجل الشمس الى مغربها ليرى شمس الليالي «شيزرانا» هو ہواك كما تهوينــه ومن الصمت الذي عانيت عاني نهنه الكتان من صو الفتى مثلما أغرى بك الصبر فخانا لا تخالي فارساً من «فارس » يوم يأتي يسعر الحرب العوانا يقهر الراعي الذي تهوينه لو تعهدت أمانيه الحسانا شيزرانا ... فلتنادي في الدجي بأسمه .. ولتعلمَي أين فتاناً ?..

إيه ألكاد ... دع الشمس .. فقد آنَ أن تغربَ يا ألكاهُ ... آنا

عن قريب تبرح المرعى إلى

جنه القصر وترقى السنديانا ليت يا ألكاد' 'نبئت عا

لقت منك وذاقت شيزرانا لا تبسَّم بسمة اليأس ، ولا تزعج الصمت بآهات حزاني لست يا ألكاد راعي بهمها أنت في مهجتها أسمى مكانا

نادها الليلة ... تظفر بالذي رفرف الحب عليه منذ كانا ..

akhrit فاعف عن قلبين حَمَّاكُ الخَطَىٰ أَلْمُوى ، والشوق ظنَّاكَ تواني أيهذا الليــــل أرهف مسمعاً وانشر الصمت. فان الوقتحانا نادت الشرفة : ألكادُ..،وذي دوحة القصر تنادي : شيزرانا ..

حنت في الموعد . لم تبطيء ولم تتعمل أبها الله أ الأوانا

شيزرانا كفكفي الدَمع ولا ترخصي يا بنت آشور الجمانا شيزرانا ... قسماً يا شيزرانا عاسمت عيناك ألكاد الطعانا شرف عممت آشور بــه حينا باسمك خاض المعمعانا

لم يرو" الحربَ إلا كأســه مذسقاها (سَنحريب) الأرجوانا

شيزرانا ... أبشري يا شيزرانا سألت فارس آشور الأمانا وغداً يرجع ألكادُ وقد خلع النصرُ عليه طيلسانا هدهدي الشوق إلى الفجر ولا تعجلي يا بنت آشور الزمانا واملأي الكأس مُنيَّ دانيةً ، ورؤَّى بيضاً.. وأحلاماً حسانا

ضفرت غاراً.. وزفتت شيزرانا زَحَفَتُ بِالْمِحِـــِدُ وَٱلْحُبُّ لَمِن حَفَظَ التَّاجُ وَصَابُ الصَّوْجَانَا من حماها ? آلحب أ. . جل الحب شانا

يا لعرس النصر.. هذي «نننوي» سائلوا آشورً عن أمجادهـــــا

بزرانا واولكاب



في كل بلاد نفترض وجود افراد من الطبقة المثقفة ــ التي تدعى كذلك ــ قد اضافوا الى ثقافتهم العقلية نوعاً من الثقافة الحلقية يجعلهم محالفين للمجموع في تفكيرهم وتصرفهم ، لا اعني فقط بالمجموع العامة بل اعني كذلك سواهم من المثقفين .

اولئك هم الذين – في بلد شيوعي – يجرؤون على مناقشة اساليب الدعــانة والتفكير الشيوعيين ، لا عن نزوة هوى وانفعال بل عن تروِّ وتفكير ، لا يهمهم ان يتعرضوا ، في موقفهم هذا ، لغضب السلطة الحاكمة وتنكيلها .

وهم ألذين ــ في أميركا ــ يجسرون على انتقاد جنون التسلح الاميركي او الحملة العمياء التي تشنها اميركا على كل ماهو شيوعي وتقضى بها على حرية الفكر قضاء ميزما .

و في قطر عريق الثقافة من أوروبا الغربية يناهضون تقاليد الاستعار الاوروبي ويناقشون « حمـــل الرجل الابيض » وبوجهون اعنف النقد الى مساوىء المورجو ازية الغربية وموقفها الهجومي المتفطرس او الرجعي المتحجّر .

مثلًا ، علمنا أن نقول بوجود فريقين من المثقفين : الأول – وهو الاكثرية الغالبة - يحصر ثقافته في نوعين منها. ، الجسمية والعقلية، ويتخذ هذه الثقافة المبتورة وسيلة الى الكسبوالنفوذ الاجتاعي ، لا يرى بأساً في تسخيرها للدعاية ونشر الاكاذيب والتقربُ الى بعض المقامات الرفيعة بوسائل الملق والمصانعة ، وهو في ذلك لا يختلف عن طبقات العامة المعدومة الثقافة ، التي لا همَّ لاصحابها الا توفيير اسباب الملذات السهلة من مأكل و ملبس و مسكن و تنفُّذ اجتماعي بأي وسيلة بمكنة .

والفريق الثاني ــ وهو اقلمة ضئملة ، وربما قلنا مفقودة ــ يتصف اصحابه بعقائد خُلقية صلبة تسهل عليهم امر مخالفة المجموع. ووضع القيم الذاتية فوق القيم التقليدية الشائعة ، لأنهم يرون للحياة معنى غير المال والشهرة والقوة المادية والسيطرة عملي المستضعفين وصغار النفوس من البشر .

یری الواحد منهم انه لو خُیّر بین الفقر وبین عمل یضمن له

الثراء ، لكنه مخالف مبادئه الحلقية، لآثر الفقر على هذاالعمل . ويخيل له أنه يستطيع الوقوف وحده في العاصفة و مقاومة الرأي العام مها قوي تياره . إذا انكر الرأسِمالية وأساليبهـا فلىس ذلك لانه \_ نظير اكثرية المتشعين \_ يرى في تغيير النظام وُسيلة للسيطرة والغني اللذين أخفق في الوصولُ اليهما عن طريق النظام الرأسمالي ، بل لأنه يعتقد اعتقاداً راسخاً.، مبنياً على الدرس والاطلاع ، بفساد النظام المشار اليه وبضرورة. تغييره . لكنه في عقيدته هذه ، مسيّر بالروح العلمية الى حــد أنه مستعد للاستغناء عن تلك الققيدة ، اذا آثبت له الاختبار

مثل هذا الانسان يرى الاشياء على حقيقتها لا من خلال لا يسلم بصحة مبدأ او مذهب قبل اخضاعه لمحك الاختبار. ويتردد في الانتاء الى حزب من الاحزاب خوفاً من أن يتعرض بذلكِ للعبودية الفكرية التي ينفر منهـا اشد النفور ، فهو مجتقر اذا فرضنا وجود مثــــلُّ هذه الفئة في قطر شرقي كبلادنا ﴿ التقليد في الافكار كما يحتقر التقليد في الأزياء .

لكنه مستقر على مبادى، خلقية صارمة لا تمت الى السياسة بصلة وإنمأ تتعلق بكيان الانسان الذاتي وبتصرف ازاء نفسه والمجتمع ، يصدُّق بها لانها و ُجدت في اعماق الانسان منذ وعي نفسه انساناً . واهم هذه المبادىء ان يكون صادقاً مع نفسه ، شديد المحاسبة لها ، وان يتصرف في الخفاء كتصرفه في وضح النهار ، وأن يكون تفكيره الخفي مضاهياً لاعماله وأقواله في النقاء والصدق.

نتصور هذا الانسان في مطلع حياته قد جابهته مشكلة تحصيل معاشه فرأى وسائل التعيُّش حوله إما تجارة يُباح فيهما الغش والخداع ، او وظيفة يتقلب صاحبها بين عوامل الحنوع او عوامل الفوضي ؛ فهو إما حلقة او مسار في آلة جبارة تدعى الدعاية الاجنبية ، أو حجر في بناية متداعية متفسّخة تدعى الدوائو الحكومية .

فاذا رأى نفسه غير صالح للتجــــارة او عاجزاً عن تحمثُل

اعبائها، فلا بدُّ له من الارتماء في احضات الآلة الجهنمية او الاحتماء في ذلك البناء الحرب المتهدم .

وهو في ما عدا ذلك نحير بين خوض غمار الهجرة وتسليم امره للاقدار وبين اعتزال الناس والتنسئك في بعض الجبال، وقد يُعرض عن اقتحام الجهول لضعف ثقته بالحظ وعدم ركون الى حفاوة الاجانب، وتعاف نفسه النسئك لا لصعوبته، بل لانه دليل اليأس والتراجع وامتحاء الشخصية.

حينئذ ماذا يبقى امامه من سُبُل ?

اذا شاء ان لا يهلك جوعاً ، لا يبقى امامه الا الوظيفة التي يتساسمها على كره منة ، واعداً نفسه ان يجيا حياتين : في الواحدة يقوم واجباته على قدر الامكان ، ومجاول مكافحة الشرور والامراض المحيطة به على قدر الامكان ، والتوفيق بين حالت وحالة المحيط الموبوء ، فهو حيناً مساير ، وحيناً مقاوم ، وحيناً صامت يتلقى الصدمات واللكهات صابراً مستبسلاً . وفي الثانية يعيش اميناً لمبادئه ، منطوياً عليها ، متعامياً عما حوله ، مكور نا لذاته عالماً داخلياً يتعزى به ومحرص على ان يزيده بهجة ً ونمواً بواسطة المطالعة والدرس الذاتي ، ويتخذ من اوقات فراغه القليلة فرصة لبث بعض الآراء والتحدث عن وسائل الاصلاح .

وهو في خلال ذلك يخدع نفسه بالوعود وينسّها بيوم فيه يرتفع عنصدره الكابوس فيعيش حراً طليقاً ويحياحياة واحدة بدل اثنتين . يوم تنفتح عينه فيه على عالم جديد تسوده العدالة والصلاح والصراحة والنظام والراحة والنظافة والامن .

وفي انتظار ذلك اليوم يقنع بلذة الحلم . لكنه وهو غريق احلامه لايقف ليرى الى اية هاوية تجرُّه هذه الحياة المزدوجة الموزَّعة ، الممزَّقة بين الصمت والمسايرة والثورة والكفاح الذاتي ، ولا محس بأن الزمان الذي يضيعه على هذه الصورة يذهب من يده ولا يعود . اما الوعود التي يمني بها نفسه فلا تخرج عن كونها خيالات واوهاماً لانه هو نفسه لم يكتشف بعد الوسيلة العملية لتحقيقها .

روز غریب

## حقائق ك.ل.م. العشر

- ١ الاقدمية : ك.ل.م. أقدم شركة للطبران في العالم ٠٠
- ٢ المهارة: ك.ل.م. تعاين وتصلح الطائرات التابعة لثاني عشرة شركة اخرى للطبوان.
- ٣ الخبرة: ك.ل.م. التي تستعمل احدث الطائرات وافخمها يعود إليها الفضل بادخال ابرز التحسينات في حقل تجهيز الطائرات وراحة الركاب.
- - السرعة : ك.ل.م. نالت الجائزة الاولى في سباق الهنديكاب الدولى بين انكاترا واوسترالياً .
- ٢ الخدمة : ك.ل.م احتلت مكانتها الاولى في الصف الاول اعتماداً غلى خدمة الركاب و انشر احهم بنوع خاص.
- ∨ الدقة: بالنظر الى دقة مواعيد ك.ل.م. التي اصبحت مضرب الامثال فان عشرات الملايين ينتظرون يومياً مرور طائراتها فوق رؤوسهم لمعرفة الوقت بدقة.
- م الاقدام: ك.ل.م. اول شركة طيران في اوروبا انشأت خطوطها عبر المحيط الاطلسي واول شركة في العالم انشأت خطوطها فوق الشرق كله .
- ه ـ الانتشار : خطوط ك ل ل م . تربط حمساً وستين دولة
   و سبعاً و تسعين مدينة بطول الارض وعرضها و لا تزال
   قتد سنة بعد سنة .
- ١ الشهوة لذلك هي تحتفظ بكل فخر ، منذ ثلاثين سنة بلقب « الملكية » التي تحمله وحدها في العالم ، ولذلك يعتمدها ، للسفر اكثر الملوك والرؤساء والوزراء .

صديقة الادب والادباء

تهادت سيارة النائب في سفح الجيل تفوح منها رائحــة الزيت الابراني غير عمقة فتملأ مناخير النائب المزهو" آقاي غلام على سهلمندي

## بيارة النائب ا مصوصت جدیدة مقم اکوتورصدع اکدین کاهی

\_ لـك ما ترىد، فاني ما أزال أبحث عمن أفضى اليه بهذا السرفلا أجد من يؤثّن ، حتى وقعتعلى الصديق الوفي الكتوم .

ـ قل ما بك تحدّث بئراً بعيد الغور .

ـ ما زلت بعد النيابة التي كان لك الفضل في وصولي اليها معدماً لاتجديني مخصصاتها وما زال الدين يركبني حتى خطر لي ان اسأل بعض اصدقائي النواب بمن كانوا معدمين على شاكلتي والترف ما لا تصدقه عين ولا أذَّن ، فضحكوا على غفلتي طويلًا ، ثم اسر " احدهم في اذني ان اقول شيئاً في البرلمان وان اوجه سؤالاً الى وزير المالية عن نفط الشمال ، وتكرم الصديق فلقنني صيغة السؤال ، فما زلت بها اياماً حَتى حفظتهــــا وقمت متعتراً باذيالي ، فالقيتَ على نوابِ الامة السؤال كما يلقي الطفل` محفوظته . . . الاولى، وجلست والعرق يتصبب مني . تصوراني اقف وجهاً لوجه امام وزير المالية واعنفه في القول ...

قال ذلك ثم اخرج منديله ومسح به العرق عن جبهته وهو

\_ ولما جن الليل هبط على ظرف فيه خمسة آلاف تومان وعاهدت شيطان الجنوب عــلى الصمت ، وخرجت في الفجر . الى حمام مجاور فاغتسلت ، وقبل ان يؤذن المؤذن لصلاة الظهر كانت السيارة تقلني الى المسجد ، فقد اسروا الي ان شعب ايران

متدين يسره ان يؤم نوابـــه المسجد للصلاة .

وقهقه الصديقان الحميان وقدم شيخ القرية للنائب غليوناً جديداً، الدخان سامجة في فضاء لايتناهي من الاخيلة الصبيانية .

« بغداد »

صلاح الدين الناهي

صدر حديثاً عن:

## دار ألعلم للملايين

١\_ مرآة الضمير الحديث (طبعة ثانية) للدكتور طه حسين ٧ - بين بين ﴿ جورج حنــا (طبعة ثانية) لقدري قلعجي

٣\_ واقع العالم العربي ہے۔ غاندی

(قصــة ) لمحمد حاج حسين ٥– الجوع لا يرحم

وهو عائد الى قريته مُدِلًا" بها ، قد صفف بقايا شعره وزالت آثار القرع عن يافوخه ، فلم يكد يطأ بهـا القرية حتى اقبل عليه اهلها مرحبين وهم بين مكذب ومصدق ، حتى أذا خرج منها نائبهم واغلق وراءه بابهـا بتيه الفاتحين ، ساور نفوسهم الرعب وسرت فيها قشعريرة المذلة ، فطأطأوا رؤوسهم وشبكوا ايديهم على صدورهم ، مرحبين به بألسنةقد عقدها الخوف .

وأنعقد سامرهم في الليل وتشاوروا بينهم ايهم يسأل النائب المحترم عن هذا الانقلاب المفاجىء العظيم ، وكيف أصبح بقال القرية الاقرع المعدم (آغا) عظياً تقله سيارة فخمة ضخمة ، وما صنع الدهر بملابسه المرقعة الوسخة المنتنة ، وقرعته كيف نبت فيها الشعر، أكل ذلك بمعجزة النيابة ام بمعجزة اخرى لاتُدرك؟ وجاءه شيخ القربة بسعى بهندايا أهلها ، وكانا صديقين

حميمين يوم كان النائب بقالاً ، وكان للبقال بقايا دين في ذمة شيخ القرية . فلما تم اللقاء تعانقا وجلسا متقابلين ، فلم يكد يتنازل النائب لشيخ القرية عن دينه حتى الشرحت له نفس bet يتصور موقفه العظيم ، ثم عاد يقول :

الشيخ وأقبل عليه آقبال الصديق القديم فقال له : ــ روحي فداك ان اهل القرية يقدمون اليك هذه الهدية

المتواضعة من الدجاج وهذه السجادة الصغيرة ويرجون منــك قبولها ويؤملون ان تسعى لدى المراجع العليا فقد طال على غلق

ابو أن المدرسة العهد .

ونظرُ النائب في عيني صديقه القديم وانفجر ضاحكاً .

و انفجر شيخ القرية ضاحكاً، وزالت الكلفة بينه وبين الصديق فقال له :

- لقد اقبلت الدنيا عليك ، فما أكاد أصدق انك بعينك غلام علي ، صديقي الجيم القديم فمن أينُ لك هذا ?

« شرر »
ديوان شعر
لأحمد الصافي النجفني
منثورات مطبعة صادر وريجاني
بيروت — ٢٣٠ ص

## الانتاع الحديدية



الى الشعر يأتي كل الف مجدد فبعد نبي الشعر احمد احمد مماني من التقليد ما عشت انني اذا رمت أمراً لم أجدمن أقلد أسير كما توحي إلي سريرتي فانشئتم انتهتدوا فبي اقتدوا واذا لم نشأ يا شيخ أحمد فهاذا يغشى بصائرنا ? أنظل تائين ؟ ان الله وحده هو الهادي \_ يهدي لنوره من يشاء \_ وما أنت الا شاعر . . والشعراء يتبعهم الغاوون ، ألم تو أنهم في كل واد يهيمون ، وانهم يقولون ما لا يفعلون ؟ بلى وربي رأيت ، وهذا واحد منهم صدعني وهو يقول شعري . . شعري . . أنا الشاعر المجدد . . أنا الشاعر ولا أقلد . .

كل شعري نادر مبتكر شعر غيري مثل غيري هذر فيا ليت شعري أين هو هذا الابتكار ? وهذا التجديدالذي ينهر الأبصار ؟ أهو في مثل قول الصافي :

يا دار كم فيك أسرار وأخبار ماكان أجملها لو تنطق الدار أم في مثل هذا القول:

أم في مثل هذا القول:
قد حـل في قلبي حبيبان ولاح في أفقي «بدران» ثوو
لم أدر من ذا أصطفي منهما وواحد أحـلي من الثاني
أهذا هو التجديد النادر المبتكر ? وكل ما عداه من شعوك المعلى
الشعراء تفاهة وتقليد وهذر في هذر ? تهجتم ومفهالاة كنت
أرجو لصديقي الصافي أن يسلم شعره منهما ، لا سيا ونحن في وع عصر بعيد جداً عن عصر الفخرو الهجاء وأمثال هذه الادعاءات.
ثم ألم يكن الأفضل للصافي أن يترك التقدير للنقاد فيحكموا
ثم على شعره فيا اذا كان شعراً طريفاً نادراً أو غـير نادر ؟
«أشطب على النقاد إلا القليل» . . احمد الصافي لا يؤمن بالنقد نفه «فالنقاد هم الطغام و اللئام» احمد الصافي لا يؤمن بالنقد نفه ما ارتضاني غير أهل الفطن وهم وهم قـلة هـذا الزمن المو

ما ارتصابي عير اهل الفطن وهم قسله هسدا الرمن «أنا » في العالم مقياس الذكا «أفهم » العسالم من يفهمني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ان حساب الكافرين عسير . هذا هو رأي الصافي بنفسه ، فليسمع إذن رأي الناس فيه . أحمد الصافي شاعر لبيب ، وظريف نابه ، يتمتسع بشهرة أدبية فائقة وله أتباع ومريدون ، وشعره يعجب فريقساً من الناس . . ولكن هل الصافي شاعر حقاً ? همل هو شاعر "شاعر"

سؤال ينبغي أن يطرح ويثار ، من أجل رفع الغشاوة عن عيون التائمين المخدوعين ، نرمي من ورائه الى إعادة النظر في كل « قيمنا» الأدبية ، ومراجعة ما أعطاه «أقطاب » شعرائنا جميع الشعراء لا الصافي وحده – « لنرى ماذا عمل من يكبرنا سناً ، وماذا بقي علينا أن نعمل ، لنسير على بينة كما ساروا » مغربلين مطهرين ، لا نختشي في الحق لومة لاغ ، رائدنا خدمة لغتنا وازدهار آدابنا . الكبير عندنا من يكبرنا أدبه . والعظيم من نعظمه نحن لا من يعظم نفسه . . أما الذين اكتسبوا الرتب والألقاب بالتطبيل والتزمير ، والفخر والادعاء وقول الزور فهؤلاء سوف يشملهم قانون من أين لك هذا .

هل الصافي شاعر حقاً ? هذا هو السؤال. بجيب عليه البعض بقولهم أن الصافي ليس شاعراً ؛ ولكنه مجاول أن يصير كذلك وما صار قط.

وبجيب البعض الآخر بان الصافي شاعر ، ولكنه شاعر على طريقته .. شاعر فيلسوف مجدد.. اخترع جملة أغراض وولـــد ثووة معان .

و فريق ثالث لا يحرم الصافي من الشاعرية ، بل يجود عليه بها ؛ ولكنه لا يجعله من طبقة الفلاسفة ، وأهل الفن والتوليد ، بل يعتقد انه من شعراء الدرجة الرابعة ، من تلامذة الزهاوي ، ومجتذي جبران وأبي ماضي ، وأحد رفاق الرصافي ، ومن أبوع مترجمي عمر الحيام . .

هذا واني وإن كنت اشد ميلًا الى رأي الفريق الثالث ... لأمسك عن تأييد هذا الميل قبل أن أرجع إلى عقلي أو أسأل نفسي هذا السؤال – السؤال النقدي الموضوعي الذي يشترطه علي بعض جهابذة النقد : ما هو الشعر ? هل الشعر هو الكلام الموزون المقفى ، أم أنه شيء يختلج به الصدر فينطق به اللسان ، ينفثه الشعراء وأكبادهم تحترق ، للنغم والخيال والعاطفة فيله الحظ الأوفر ? فاذا كان الشعر الكلام الموزون المقفى فقط، فالصافي وحليم دموس شاعران بل سيدان من سادات فالصافي وحرقة أكباد الشعر خيالاً وألواناً ونغماً مهموساً ونفثة عواطف وحرقة أكباد فيا حسرة أخينا أحمد على نفحة من نفحات الشاعرية!

الصافي مسجل خواطر ، وعجّان كلام . ينظم أخبـار الصحف ، ويغذي عقله بافتتاحياتها .

أتصبح هاتيك الحقائق أو هاماً وتحكمناصهيون عرباً وإسلاما إلهي إن نعجز فلست بعاجز ففيم إذن أسكنت بيتك هداما لا فن عنده ولا خيالات بل مقطوعات ساذجة غثة ، رديئة ، وقصائد سقيمة مهترئة ، تعوزها الحياة والحركة ، وتشلسها الرخاوة وفقر الدم . قال الصافي من قصيدة يصف جمال الطبيعة ويدعو إلى التملس من هذا الجمال :

النهر مخطب بالخرير فأنصتوا وإذا تكلمت الطبيعة فاصمتوا الربح تعزف والبلابل غردت والسحرضج وأنتم لم تسكتوا هذي الطبيعة منكم «مغتاظة» فعليكم «تدعو» وفيكم تشمت «شوسمتم» لحن الوجو دبلغوكم وأماتنا منكم كلام ميت أيمهرجان الكون لغو فارغ ماذا يقال بوصفكم إن تنعتوا فهل لعمري قال الصافي شعراً في ما قال أم أنه حصى حصياً وروى أخباراً وعمد إلى الحكلام العادي المألوف فنظم ما بينه وأرسله أبياتاً موزونة وأشعاراً مقفاة ?

لا أطمح إلى تجريح الرجل أو إشعال النار ما بيني وبينه ، إنما أنا قاريء أدب وشاري دو او بن أنقب عن شاعر يغني آلامي ويهنف بأشواقي وينظم حنيني وخوالج إحساسي . شاعر أحس في ما ينظمه لي الدفء وزخم الحركة وغزارة التحربة . شاعر شاعر . لا راصف كلام . يجسد لي المعاني وينقلني من عالم التوافه ورخص الابتذال إلى دنى النشوة و الجال وأوطان المحبة والحير وأرض العافية . شاعر جديد مثل الحياة الجديدة فماذا أنا ملاق من هذه الصفات في شعر صديقي أحمد الصافي وديوان «شرره» وملحق «شظاياه» ؟

«شرر» ثامن ديوان للصافي بل «ثامن مرحلة من مراحله الشعرية» كما جاء في المقدمة ، يقطعها الصافي وحده بلارفيق في طريق جديدة – كما يدّعي – شقها وعبّدها بنفسه في أرض بكر.. ومجاهل موحشة.. لم تطرقها رجل شاعر.. ولم تسلكها قدم ناثر.. ولم يهتد اليها فكر باحث او عابو.. وو.. وبقي عليه ان يزعم انها لم تخطر على فكر بشر ، هكذا يقول الصافي في مقدمته فمالنا وللاقوال ؟ لنرقب أفعاله!

في ديوان «شرر» قصائد جيدة وقصائد رديئة ، ولكن الرديء يغلب على الجيد . اولى جيداته قصيدة بعنوان « الشعر الصادق » يقول فيها الصافي :

ماكل من يصدق في شُعره اهل لأن يخلد طي الدهور

ففرقه في درجات الشعور انزال«فرق»الشعرفي صدقه وإن يكنخاض جميع البحور ماالفضل في صدق بليد الشعور يليق أن يوضع فوق النحور ماكل ما يقذف بجر به وصدقه إتفه كل الأمور كم من بليد شعره صادق كم ناظم بعض الذي قاله شعر وباقمه «دعاوي غرور» كذلك . لنكمل القصيدة : اجل وربي وأقوال زور كأنما يقذفها بالصخور وناظم نزعج آذاننا يسمعها وإن شكت بالفتور يجول في كل النوادي به كأنما الأسماع وقف له بكثرة التول عليها يجور يعيد ما قال ولا ينتهي حـتى لمن يجبهـ بالنفور كالبائع الجو"ال في كفه بضاعة في كل ناد تدور ولماذًا ليس كأحمد الصافي نفسه ?!

هذه واحدة . وأما جيداته الاخريات فهي « الكوخ والقصر.» ص٧٧ و « هياج البحر » ص١٠٥ و « حسناء تسوق سيارة حسناء » ص١١٤ و « تصحيح قبلة » ص١٢٥ و « الساعة المزاحمة » ص١٢٠ . خمس قصائد تمثل حقيقة الصافي وترسم المزاحمة » ص١٢٥ . خمس قصائد تمثل حقيقة الصافي وترسم شخصيته وتحدد طريقته : سامية باغراضها ، دفاقة بمعانيها ، ولكن ينقصها هذا الزخم الشعري، والوقدة اللاهبة، والنسج القوي الملاحم ، الذي يكتفي باللجحة ، ويقف عند والنسارة ، وتكون قيمته الذهنية في غني العاطفة الموحية، والرمز المكتمن في الاتساق أو الزاهر باللون ، لا في تقرير الفكرة تقريراً مباشراً بالاعراب عنها إعراباً منطقياً واضحاً . فالافكار وسيلة للقصيدة لا غاية لها بينا هو غاية للنثر لا وسيلة . والافكار وسيلة القصيدة لا غاية لها بينا هو غاية للنثر لا وسيلة . والافكار المهال الشعري – كما يقول أرنولد – وإلا فما الفرق بين الشاءر والناثر ؟ والأدب وعجن الكلام ؟

يقول دنتون «الفرق بين الأدب كله وعجن الكلام هو انه بينها الأدب حي فعجن الكلام بلا حياة » هذه هي علةالصافي النجفي، فهو يقبل كل ما تورده عليه قريحته ويناجيه به طبعه ويبعثه فكره من غير أن يخضعها لمقياس الفن أو يعمل فيها التنقيف والتشطيب ليبرزها منقحة مصفاة، خالية من كل دنس، فتأتي قصائده نثرية في اسلوبها وفي روحها، ضئيلة الحاسة الفنية، ذات صياغة فنية طويلة مجرجرة لا روح فيها ولا انفعال ولا اصالة أو نسمة حياة ، بل خواطر تفكيرية مألوفة وتأملات ذاتية ، حامّة على السطوح ، إن كانت تدل علي شيء فعلى الجود والزيف النفسي والخود الذهني .

الحلاصة أن الصافي شاعر يعيش في غرفة ضيقة وقواعد قديمة بالية . لا يحيا في العصر بل يحتضر على هامشه، يستوحي أساليب الأقدمين ويخبط في عقده النفسية :

من الاجتماع بنفسي عنقد من اللؤم مضطرماً والحسد وإما خلوت بنفسي ارتميت وكلفت نفسي بحل العقد فيعجزني الحل أو قطعها فلي عقد حبلها من مسد ومن ذنب النب ماذا أحل فنفسي قد كونت من عقد وكم عقدة ساقها الوهم لي فان رمت حلًا لها تنعقد كأني نفائة في العقد أضاعت حجاها ولم تستفد

هذا هو احمد الصافي النجفي على حقيقته في هذه المرحلة من مراحل حياته الشعرية على الأقل . إن كان يساغ للناقـــد ان يدرسه فمن هذه الوجهة فقط ــ الوجهة النفسية ــ أما من وجهة الأدب والفن المحض فالناقد الفني لا يجب ان يعنى مطلقاً بشعر من نوع شعر الصافي . إنه شعر يؤخر تقدمنا ولا يزيد ثروتنا الأدبية ذرة واحدة . وعسى أن نلتقي يوماً مع نفس الصافي وشعره من خلال دو اوينه الثانية لا ديوان «شرر» فقط لتكون الدراسة أكمل والنقد أقوم وأتم .

1— الشعر في العصر الايوبي للدكتور جودة الوكابي ٢ دار الطراز لان سناء الملك نشر الدكتور جودة الركابي نشر المستشرق الانكليزي غيليوم Guillaumme في الجزء الرابع عشر من مجلة « مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية الرابع عشر من مجلة « مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية المامعة لندن » ( 1907 ) Bulletin of the School of Oriental ( 1907 ) المامعة لندن » ( 1952 ) المامة المنابق المحسلة المحسلة المحسلة المواز في عمل الموشحات » (باللغة العربية) ، والثاني « دار الطراز في عمل الموشحات » (باللغة العربية) . قال ماترجمته : المصر الايوبي والمعسر الايوبي ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٤٩

كتب مقدمة هذا الكتاب الاستاذ بلاشير واصفاً الشعر الايوبي بانه آخر صرخة قبل الموت · وقد قام الدكتور الركابي مؤلف الكتاب بتحريات عميقة تتعلق بشعراء اربعة من شعراء العصر الايوبي هم ابن سناء الملك وابن النبيه وابن مطروح

وبهاء الدين زهير ، وقد اختارهم كأحسن من يمثل شعراء ذلك العصر وألقى أضواءً جديدة على حياتهم وآثارهم. ويقوم المؤلف بعد مقدمة ناجحة عن تاريخ العصر فيضع كل شاعر في وسطه الاجتاعي ويأتي بناذج من شعره ليثبت ما جاء والنص العربي لهذه الشواهد في نهاية الكتاب .

وقد خصص المؤلف القسم الثاني من الكتاب لدراسة واضحة ودقيقة عن مكانة هؤلاء الشعراء في الشعر العربي وإنه لعمل مفيد يمكن ان يكون نموذجاً لدراسات قادمة لعصور اخرى . و الاحظ ان هؤلاء الشعراء على الرغم من هجرهم قيود القصيدة الجاهلية ، قد حافظوا على تمسكهم بروح هذه القصيدة ، وهذا ما جعلهم يستعملون بعض التعابير المتكافة كما نرى ان «كليشهات» العصور القديمة تعود على السنتهم بشكل ممل و أنهم لم يستطيعوا التخلي عن الماضي الاعدما جاء ابن سناء الملك بالموشع على غرار الاندلسيين ثم قام بوضع قو اعده و ذكر أسس نظمه .

ومنذ القديم نبيه المستشرق «هارتمان» الأذهان الى هـذا النهط من الشعر وبيين علاقاته المهكنة بأشعار الاوربيين في القرون الوسطى ، الا انه منذ ذلك الحين اخذ اهتمام الناس بهذا النوع من الشعر يزداد يوماً بعد يوم.

هذا والفصلات اللذان خصصها المؤلف الموشح والدوبيت بوضحان كثيراً من الأمور التي كانت في الماضي غامضة . إلا أن القسم الذي خصصه المؤلف الصنعة الشعرية لا يوجد فيه ما يدعو الى الاهتام ، على أن هناك بعض المقاطع التي تدل على عاطفة حقيقية انتزعت من قلب الشعر . وهناك بعض الأبيات الأبن مطروح يمكن مقارنتها باشعار بن جونسون Ben Jonson إذا ما غيرنا بعض الألفاظ .

٢- دار الطواز في عمل الموشحات، المطبعة الكاثوليكية،
 بيروت ، ١٩٤٩ .

يبين الناشر الدكتور الركابي ان (دار الطراز) ليس ديواد ابن سناء الملك ، كما يزعم ابن خلكان، بل هو مجموعة موشحات والديوان لا يزال محطوطاً . ويشير ابن سناء الملك في مقدم الكتاب إلى قواعد نظم الموشح ويعترف بانه مدين لمن سبة من الأندلسيين في اختراع هذا الفن ويذكر بعض موشحاتهم إن إقدام الدكتور الركابي على نشر هذا الكتاب عمر جليل له فائدة كبرى وقيمة عظيمة لمن يريد أن يتصدى لهذ المضار من الأدب العربي . وعلينا ان نهنىء الدكتور الركاب لقيامه بهذه المهمة على أحسن ما يجب . وانني أو كد ان القر سيتلقون هذا الكتاب بابتهاج ولذة .

لندن غيليوم

يهمنا ، وألأمة العربية في إبان نهضتها، ان ننقل الى قراء العربية خلاصات لدراسات اعدها مستشرقون ومؤرخون نظروا الى تاريخنا العربي القديم نظرات الناقد الحصيف ، والدارس الحايد . وإذا كانت لنا رغبة خاصة ننقلها المواء فهي دعوتهم الى مراجعة ما غبر من تاريخهم والتعوف إلى الجوانب التي اغفلت تحليلها وعرضها عوامل ليست السياسة الاستعارية أقلها شأناً وتأثراً .

وقد عبر عن هذه الرغبة وما يزال يعبر عنها فريق كبير من المشتغلين في حقول الثقافة العربية من شرقيين وغربيين. ولسنا نجد خيراً من نقل بعض ما قاله المستشرق الفرنسي « لويس ماسينيون » في مقدمته التي قدم بها الى مواطنيه الفرنسيين هذا الكتاب ، المعجزة العربية ، لما كس فانتاجو المعربية ، لما كس فانتاجو مدخصه الى القراء .

قال:

«إِن مهمتنا نحن اصدقاء العرب، ان نطالبهم بالصود امام الدعاية المذلة التي تقسترح عليهم التنازلون شرفهم، وإبائهم والاستسلام أمام

القوى الاستعارية ورؤوس المال المصرفية ليتحولوا عن طريقتهم في التفكير والعمل وينسجموا مع الحضارة الآلية الكاذبة التي لم تعد تؤمن بنفسها وبالله وتهدف الى اخضاع العالم لنظام « الترست » الاميركي الأبله . »

ثمُ يقول: « ان بعث اللغة العربية عــامل اساسي لاقرار السلام بين الامم في المستقبل. وقد كانت هذه اللغة وما تزال في نظرنا نحن الكثيرين من الفرنسيين المسيحيين لغة الحرية المثلى، والحب والرغبة التي تسأل الله ــ من خلال الدموع ــ ان يكشف عن وجهه الكريم.»

في هذا القول وكثير غيره ما يسمح لنا بتقوية الايمان في غزارة الثقافة العربية وعبقرية لغتها وتنمية الأمل في ايجاد حركة عربية بناءة صاعدة .

ر . ل

#### . عہیند

لست مؤرخاً . ولكنني حاولت القيام بهذه الابجاث بعد تفكير عميق في أساليب دراساتنا التاريخية الخاضعة لفكرة الانتقاء ، انتقاء المراحل التاريخية التي يجب أن تدرس ، دون ان يكون بينها ترابط وتسلسل يساعدان القارىء على تكوين رأي شامل عبر الأمكنة والأزمنة والأمم .

فالحقيقة ان المثقفين غير المتخصصين لا يدركون من تاريخنا الغربي غير نتف من هنا وهناك . فتتبلور في ذاكرتهم أحداث أثينا واسبرطة في القرن الرابع قبل الميلاد ثم ينتقلون فجاة وبدون تمهيد الى عهد اغسطس، ومن ثم يجتازون قروناً كثيرة ويتريثون أمام مرحلة من تاريخ فرنسا لا تزيد على ستة وعشرين

عاماً بين سنة ١٧٨٩ و ١٨١٥م، يقفون امامها طويلًا جداً ومجللون أحداثها دون أن مهملوا أقلها شأناً وأبعدها عن متن الحياة الضاجة بالحيوية والقوة.

الله المسالمة المسالم

اما ما عدا ذلك.

من المراحل الذهبية التي عرفها العالم فيبقى في غفلة منهم. انهم يجهلون حتى اسم قطب الحضارة ، الخليفة المأمون، ولا يعرفون عن هرون الرشيد العظيم الا ما يجدونه في أقاصيص « الف ليلة وليلة » .

ومحاولتي هذه لا تطمع في مل، الفراغ الذي تركه الدارسون فتصلح ما فسد من الأمر. ولكن رجائي كبير ان يرى القارى، في هذا الكتاب رحلة متواضعة خلال المناطق التي هي اكثر مناطق القرون الوسطى إغفالاً عند المسؤولين الرسمين.

فهل تستطيع هذه الرحلة ان تضع في الطريق المستقيم بعض المسافرين الجائرين عن سواء السبيل ?

نهاية اليونان القدماء ويقظة الفرس ( من القرن التاني الى القرن الخامس للميلاد )

يعرف القرآء ان اليونانيين قد انتشرواً بعد غزوة الاسكندر الكبير في مختلف البقاع التي تقع بين النيل في مصر والكانج في

بلاد الهند ، وأنهم كو"نوا دويلات صغيرة استقلت كل منهــا بالاشراف على سياسة البلد الذي نشأت فيه . ولكن هذه الدويلات التي أتاحت للعقل اليوناني انشاء مراكز علمية ضخمة لم تستطع الصمود امام قوتين ناشئتين إحداهما في الشرق وثانيتهما في الغرب . أما الاولى فقد تكونت في جبال خراسان بقيادة البارثيين واما الثانية، وهي نصف بربرية، فقد امتدت جذورها في حوض البحر المتوسط وأطلق عليهـــا لقب الامبراطورية الرومانية. ولم يعتم هذا الجانب من العالم ان خضع لهاتينالقوتين اللتين التقتا أمام نهر الفرات.

والمؤسف ان الرومانيين قد فشلوا في حمل التراث اليوناني الرائع رغم الجهود التي بذلها منهم انصار هذا التراث ومحبوه . من مثل لو كريس وشيشرون ثم يوليوس قيصر الذي حاول جاهداً تصحيح التقويم اللاتيني، و اخيراً الجنرال بلين الذي كان في حقيقة الأمر وبالاضافة الى صفته العسكرية رجل علم ودراية. هؤلاء لم يفشلوا فقط في بث الروح العلمية بين طبقـات الشعب بل عجزوا كذلك عن اقناع الطبقة الارستقراطية المحاربة بضرورة الأخذ بناصر العلم وإقناعها ان الطبابة والمهن المختلفة اعمال شريفة بمكن للاحرار الاهتمام بها وأنها ليست من اختصاص

اليونانية فقد ظهرت في الشرق موجات فكرية رائعة تجاوزت في أصالتها الاصالة اليونانية القديمة ، وظهر رجلان يعتبران مجق عبقريتين نافذتين خالدتين \_ بطليموس ، وجالينوس \_ اولها في الفلك والرياضيات وثانيهما في الطب . وقد نشأ الرجــلان وتكونت ثقافتهما في البلاد المصرية .

وبالرغم من وجود هذين العبقريين انهزم العلم اليوناني في او اخر القرن الثاني للميلاد . فلم تعد هناك عاصمة للعلم بسبب الفقر الذي اكتسح المدن باستثناء رودس وأثينا والاسكندرية الطغيانية من قبل الرومانيين والبارثيين الفرس . فكفر الناس بالعلم وكثر أنصار الشكاك وظهرت حركة دينية للتعويض عن فقدان الوعي العلمي بالعقيدة والتسليم . ونمت المذاهب الطبية التجريبية المضادة للعلم وأساليبه النظرية البناءه . وبفضل هــذه الروح انتشرت اليهودية فالمسيحية التي كان لصراعها مع افلوطين وبورفيروس وجاميكيلوس الفضل في نقل التراث الهليني إلى



« النهضة » بريشة الفنان فروخ

امتين في الشرق أصبحتا لمدة قرون طويلة على رأس. الحضارة

وإن ننس لا ننس التطور الذي أصـــاب ايران والشرق واذا فشل العهد الروماني في عصره الذهبي في تبني الثقافة eta الأهنى. فقد كانت ايران هلينية الحضارة في العهد السلوقي ولمدة ستة قرون. ثم ظهرت يقظة قومية أخرجت اليونانيين من البلاد الايرانية وتكونت بها اللغتان السريانية والفهلوية القديمة اللتان أصبحتا ــ ولا سيما اولاهما ــ لغتي الحضارة والفلسفة والعلم . وقدنمت السريانية بصورة خاصة في القرون المسيحيــة الاولى بفضل هجرة النسطوريين الى ايران وبمارستهم ثقافتهم وتعاليمهم في مدرسة جندَي سابور... اما الشرق الادنى فقد حدثت فيه ثورات قومية وتكونت في سورية دولة تدمر بقيادة زنوبيا . وبفضل روح التحرر والانعتاق من القيود اليونانية والبيزنطية انحسرت اللغة اليونانية وحلت محلها اللغة السريانية التي نقلت اليها ثقافة اليونان الفلسفية والعلمية وشرحت بها الكتب التي ألفها آباء يونانيون او فلاسفة وثنيون .

### سر العلم الهندوسي ا ( القرن الــادس )

من المؤسف حقاً ان يكون الهنود بطبيعتهم اعداء للتأريخ . وان يكونوا اقرب إلى التأتُّو بالمغيبات منهم بالحقائق

العلمية . وقد حار الدارسون في تفسير هذه الظاهرة . والغالب أنها راجعة الى التكوين العنصري والتقليد الديني اللذين أتــّر كل منهما بدوره في تكوين هذه الظاهرة الفاسدة ، فالعالم لا يعرف شيئاً واضحاً عن هذه البلاد قبل القرن العاشر الميــلادي باستثناء ما رواه المسافرون المونانمون والصنمون.

في القرن الثلاثين قبل المبلاد ظهرت يقظة هندية، وفي القرن العاشر قبل الميلاد ايضاً بدأ الغزو الآري الذي اجتاح البــلاد الهندية وفرض نظمه ولغته، ثم تعاقب على الهند الفرس والبونان ايام الاسكندر الكبير . ولم تستقل البلاد الهندية استقـلالاً حقيقياً وتتكون فيها وحدة نسبية الا في عهد المبراطورية (غوبتاً) بين ٣١٨م و ٤٨٠م . وفي هذا العهد ظهرت تيارات فنية وادبية مبتكرة . ولما حل القرن السادس الميلادي جاء لهون بوحشيتهم وضراوتهم فهدموا ما بناه الهنود ثم قتلوا وسفكوا الدماء بكثرة مخيفة جداً . ولم يتراجعوا الا بفضل اتحاد دو بلات صغيرة هندية .

والمدهش في هذا العهد القصير هو ظهور آريا – باتا وبرهما جوبتا \_ وهما عالمان كبيران كان لهما الأثر الكبير في احداث ثورة جذرية في علوم الحساب والجبر . فأدخلا النظام العشري واستعملا الصفر لأول مرة . والظاهر ان الحضارة الدونانية رغم انتشار ثفافتها العلمية في هاتيك البقاع لا تساعدنا على اكتشاف مصدر هذا الابتكار العظيم . لذلك فأنه من المكن جداً لن Archivebeالا تصالات الفكرية العربية الاولى يكون الهنود متـأثرين بالعلم السومري الذي ظهر في جنوبي العراق ، المنطقة التي كانت ذات صلات تجازية واسعة معهم من أقدم الأزمنة .

> وقد انطفأت هذه الشعلة الهندية في أواسط القرن السابع الميلادي فلم يشارك الهنود بعد ذلك في أنة يقظة من يقظات العالم المتمدن حتى عصرنا هذا .

كامل بكداش واولاده قرطاسية وادوات المدارس والمكاتب وجميع اصناف الورق بيروت – شارع المعرض تلفون: ۸۱ / ۵۵

## الفتـــح العربي (القرن السابع)

كانت الوان نقطة ارتكاز بين الهند والمونان وقد استقملت من البلدين خير ماأنتجاه، ولكنها مع الأسف لم تحسن الاستفادة منه. وبذلك عجزت السريانية والفهاوية القديمة عن ان تكونا لغة الحضارة والثقافة العالميتين . أما الذين قاموا لهذا الدور العظيم فهم العرب الذين كانوا يتلقون عــــبر تخومهم رواسب الفكر الايراني والبيزنطي والمصرى وغيرها ، كما كانوا يتاجرون مع الهنود . وعجز اليهود والمسيحيون رغم جهودهم الجدية عن اقناع العرب باعتناق ديانتهم حتى جاء محمد برسالته التوحيدية ( الاسلام ) التي تنسجم ببساطتها مع بساطة العقلية العربية ووضوحها . ولما توفي ألرسول تابع أنصاره النضال من أجل دعوته ففتحوا سورية والعراق وايران ومصر، ثم تغلب السوريون على المدينة المنورة بقيادة معاوية وحافظوا على سلطانهم مدة قرن من الزمان . وتعاقب السلطان بعد ذلك على مدن مختلفة ولاسيما بغداد مع العباسيين والقاهرة مع الفاطميين . اما الامبراطورية التي بناها العرب فقد كانت اعظم شأناً من جميع امبراطوريات الأسكندر والرومان والفرس إذ امتدت مناطق نفوذهم من أو اسط فرنسا حتى مشارف الصين .

## ( القرن الثامن )

استطاع الامويون القيام بجملة تعريب واسعة نجحوا فيهما نجاحاً منقطع النظير . والفضل في هذا النجاح راجع الى طبيعة الاسلام وتحريره . ثم أقبل العرب على الاستعانة بالرهبات النسطوريين والأطباء المسيحيين واليهود المقيمين في الاسكندرية والذين أسند اليهم أمر إعداد الجيل الجديد. وكما تأتر الامويون بالطرف اليوناني تأثروا كذلك بالجانب الهندوسي . فقد بنوا سلسلة محطات تجارية كبرى امتدت حتى زنجبار ، وتاجروا مع الهنود وأخذوا ماكانوا مجملون من التراث الهندى ولاسما المبتكرات الرياضية والفلكية . واذا كان الفرس قد فشلوا في تنمية مااستقبلوه من المعارف اليونانية والهندية فقد نجح العرب في ذلك نجاحاً عظيماً وفاقوا اليونانيين في تعريب العالم وجعل لغتهم لغة الفكر والفن والسياسة والحياة اليومية .

## المعجزة العربية ( القرن التاسع )

لا ريب في ان الفرس كانوا أصلب عدوداً من الشعوب الأخرى أمام سياسة التعريب الني اتخذها الأمويون . كما ان فه مهم للاسلام كان متزجاً بكثير من العناصر الجوسية والمزدكية القديمة . ولذلك فقد كانوا يعدون العدة لقلب العرش الاموي ونجحوا في ذلك بالتعاون مع العائلية العباسية من الدوحة الهاشمية . وكان اول العباسيين ابو العباس مؤسس الدولة ثم جعفر باني بغداد أعظم مدينة في العالم عهدئذ . وكان يحيط بالخليفة السني حاشية من الشيعة والمزدكية واليهود والمسيحيين ويشرف على تربية ولى عهده عنصر فارسي .

اما بغداد فلم تكد تومز الى العالم العباسي حتى انتشرت ريح ثقافية قلبت القواعد رأساً على عقب ، فتوالت الكتب المنقولة الى العربية ، وظهر ملوك متحمسون لقضيتي الفكر والفن وعلى رأس هؤلاء هرون الرشيد ثم ولده المأمون .

اما هرون فقد تأثر رغم عروبيته الصميمية بالفكر اليوناني والفلسفة الهلينية فأمر بنقل مؤلفات هيبوقراط وأرسطو وجالينوس الى اللغة العربية. وأشاع في فضاء المبراطوريته خميرة فكرية دفعت باعلام العلم الطبيعي والرياضيات والفلك واللجتاع والفلسفة الى الظهور . كما نظم في قضره حلقات يومية لمناقشة محتلف الموضوعات التي كان يثيرها العلماء المتأثرون بالروح البيزنطية ، او الخاضعون للثقافة الهندية فتوفرت بذلك إمكانية عظيمة لتلقيح .

وأما المأمون فحدث عنه ولا حرج. فهو قوة خلاقة دفعت بالعبقرية العربية الى الامام فنمت وأورقت ثم أزهرت وأثمرت ثمراً جنياً. نظم البعوث لاستجلاب الكتب وشجع العلماء على الدراسة والبحث وجعل من دار الحكمة مصدراً لكل جديد ومبتكر.

والحقيقة ان هذه الحاسة التي حطمت قيودكل عصبية رجعية، لم تكن بتأثير المأمون وهرون الرشيد وحدهما. إذ لو وجد هذان الملكان عند

الرومانيين لما استطاعا فعل شيء أو بناء أية حركة علمية خالدة كما عجز «بلين» قبلهما . لان الملوك يمثلون عادة روح الامة . وإذا عرف التاريخ أباطرة متوحشين دمويين عند الرومان فلأن الشعب الروماني لم يكن يجد متعته إلا في مشاهد سفك الدماء والخزى .

فروحه هي التي تقمصت هؤلاء الملوك وشجعتهم على مقارفة الآثام والقيام باعمال القسوة . واذاكان من المنطق القول بان المعجزة اليونانية كانت في مزج وتركيب المعسارف المصرية والكادانية فان معجزة العرب هي في المزج بين الثقافتين الهندية واليونانية نفسها .

## انتشار المعارف العربية ونجاحها ( القرن العاشر )

واذاكان الحلفاء العباسيون قد نجحوا في تحصيل هذا المجد الثقافي الرائع فقد أخفقوا في تكوين الوحدة الساسية لامبراطوريتهم العتيدة . وقد صرفتهم حماستهم للفكرة عن



تكوين الجيوش الضخمة لمقاتلة الخارجين بعنف شديد كعنف الملوك الرومانيين القدماء. وبذلك تفتتت الامبراطورية فنجمت إمارات مختلفة في الشرق والغرب: الامويون في الاندلس والادريسيون في مراكش والاغالبة في تونس والفاطميون في القيروان فالقاهرة والحمدانيون وغيرهم . ثم خسر الخلفء سيطرتهم السياسية في حاضرتهم نفسها \_ بغداد \_ عندما جاء البويهيون مجتلونها ويقيمون أنفسهم حكاماً عليها .

هذا التفتت السياسي لم يحدث تفتتاً ثقافياً بل كان على الضد من ذلك وسيلة الى تحرير رجال الفكر ، فانطلقت العقول من قيودها ، ونجمت المدارس في كل مكان ، وبقيت بغداد عاصمة العلم بعد أن كانت عاصمة السيَّاسة .

ظهر في هذه الفترة فلاسفة خالدون كالفارابي وابن سينا ، وفيزيائيون عباقرة كابن الهيثم البصري، وانتشرت المكتبات في قرطبة والقاهرة وحلب وبخارى و ، أصبحت اللغة العربية لغة عالمية يستعملها الرهبان المسيحيونالغربيون الذين استغنى بعضهم عن اللاتينية، لغتهم الدينية.

والحلاصة أن اللغة والثقافة العربيتين قد بلغتا في هذا القرن قمة التطور والنمو ودفعتا البيزنطيين الى استجاع قواهم لاحياء لكسب البيزنطمون من ذلك فائدة عميمة .

( في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر )

بلغ العرب في نموهم الحضاري مبلغاً لم يبلغه قبلهم شعب من شعوب العالم القديم حتى الشعب النُّوناني نفسه . وقد حدث ذلكُ ُ إبان القرون الأربعة الاولى التي تلت هجرة النبي العربي.ولكن غزوات الغرب المسيحي والشرق التركي لم تِعتم ان فتحت هوة سحيقة أمام القافلة العربية الصاعدة . وقد تمثــل الشرقُ التركي بادىء الامر بالدولة الغزنوية التي أسسها محمود الغزنوي وحاول في عاصمة دولته ، غزنة ، إقامة نهضة علمية كان من أعلامها الفردوسي والبيروني .ولكن علاقة هذين العلمين به تدل على سوء تفهمه لحرية البحث العلمي وميله الى الاضطهاد وتغليب العصبية اللاهوتية على الانفتاحية الفكرية .

وتمثل الشرق التركي بدولة السلجوقيين التي امتدت إلى بغداد ثم انتزعت القدس من الحليفة الفاطمي، ووصلت جيوشها الى ساحل البحر المتوسط الذي غمس فيــه السلطان السلجوقي

سيفه في حفل رائع عظيم. ولم يكن السلجوقيون اكثراستعدادًا لتحرير العقل العربي الاسلامي من أسلافهم الغزنويين بل بالغوا في الضغط على الحريات جميعاً وحاولوا مضايقة الحجاج المستحسن الذبن كانوا يقصدون المسجد الاقصى - بشتى أنواع المضايقات. اما الغرب المسيحي فقد قام بادىء الاس بهجوم متردد و في سجل أول تقدم عسكري كاسح له في إسبانيا العربية عندما احتل مدينة طليطلة العظيمة. ولولا تدخل المرابطين الصحراويين الذين استنجد بهم الاندلسيونثم الموحدين البربو لانتهت اسانيا العربية في وقت مبكر .

ثم اتسع نطاق هذا الهجوم اتساعاً شديداً بتأثير البابا الفرنسي اوربان الثاني، فانطلقت الحيالة الغربية المدرعة تكتسح أمامها الحيالة العربية الخفيفة، وسقطت جزائر البحر المتوسطمن سردينية الى صقلية كم جرؤت جحافل الغربيين على تحـــدى التونسيين في شمالي افريقيا وإنقاذ الاسرى المسيحيين فيهما . وأتسع الهجوم فاحتلت سواحل سوريا وتوغل الغرب المسيحي القوى المهاجمة موقف المدافع الذي فقد حيويته وثقته بنفسه . ومن المكن ان نعتبر التفسخ ألداخلي في صفوف الامــة أنهيار العَرب ebeta.Sakhrit.com ظهرت بوادر هذا التفسخ في القرون الأولى من حركتهم الصاعدة البناءة . أما العامل الاساسي الذي أحدث انهار العرب ألداخلي فهو ضعف الحاسة الدينية تلك الحاسة التي تعب النبي في تحوينها و إثارتها تعبأ شديداً. وقد تحولت الحرب المقدسةالتي شنها انصار الرسول بعد قرنين من الزمان حرباً همّ اصحابها جمـع الثروات واختزان الاموال، فدخل الناس في الدين أفواجاً تدفعهم في كثير من الاحوال أطماع وشهوات .

#### يقظة الغرب

( القرنان الثاني عشر والثالث عشر )

توقفت الجهود التي بذلها العرب لانجاح ونشر المعرفــــة الانسانية في أواخر القرن الثالث عشر للميلاد . وبتوقف هؤلاء توقف الهنود والفرس وشعوب العالم الشرقي كله . \_

أما الغربيون الذين لم ينجحوا في هضم الحضارة اليونانيــة لفشل الرومانيين القدماء أنفسهم في فهمها وهضمها ، فقد بقوا في حالة شبه بزبرية يتحملون غزوات الهون والفيكينج حتى القرن

العاشر الميلادي . ثم سجل هذا القرن تراجع الهون وذوبات الفيكينج في الجاهير الغربية .

وتحول الغربيون الى الهجوم بعدد ان استجمعوا قواهم . ونظموا صفوفهم، فانطلقوا يغزون العالم العربي عسكريك كا يغزونه طلاباً للعلم ومريدين للمعرفة . فكو "نوا على غرار العرب جامعات في إسبانيا وصقلية وإيطاليا وتجندت بعوثهم لنقدل التراث العربي الى اللغة اللاتينية .

وكما تراجع الهلينيون امام اليقظات الوطنية في الشرق قبل المسيح وتركوا وراءهم أرضاً أخصبتها عبقريتهم ، كذلك اضطر العرب الى التراجع تاركين وراءهم إرثاً عظيا وروحاً علمية ضخمة مثيرة للاعجاب والدهشة. ولم يكد القرنان الثاني عشر والثالث عشر ينتهيان حتى لمعت في الافق الغربي إسماء كبار المترجمين واكب مواطنوهم اللاتين على درس الفارابي وابنسينا والحوارزمي وغيرهم من عباقرة الشرق العربي ومنتجيهم الحالدين . واشترك في هذا النشاط الإيطاليون والفرنسيون عبر حبال البرانس و تبودلت الابحاث بين عكا وباريس و انبثقت بذلك جبال البرانس و الفارة و الطبيعية .

#### خاعة

إذا كانت القرون الوسطى في نظر المربين الغربين المحدثين معتمة، باردة، رجعية بالنسبة للعالم اليوناني القديم، فلأن المؤرخين الغربيين أنفسهم حاولوا تضييق آفاقهم في البحث واعتبار القرون الوسطى قروناً غربية لا شرقية. فشوهوا بذلك التاريخ وقفزوا من قسطنطين البيزنطي الى الحروب الصليبية وأهماوا أنجاد ثمانية قرون من روائع الشرق العربي .

ومن المنطق والاخلاص في البحث ان نعترف لهؤلاء العرب بامجادهم الماضية، ونحن في إبان محاولاتنا الناجحة لتحرير العقب العربي ودفعه في قافلة الحضارة الانسانية العامة . وبناء على ذلك لا يجوز لنا إهمال هذا الجزء من تاريخ الانسانية في بر امجنا التعليمية . ورداً على زعم الزاعمين بان الانتاج العربي الاسلامي لم يكن في كثير من الاحوال من صنع العرب أنفسهم نقول : ان كثيراً جداً من العباقرة اليونانيين لم يكونوا هيلينيين . فقد كثيراً جداً من العباقرة اليونانيين لم يكونوا هيلينيين . فقد كان منهم الليدي والمقدوني والسوري والمصري . وقد سمينا هؤلاء يوناناً لانهم كانوا ينتسبون الى الحفارة اليونانية ويستعملون لغتها . فمجرد تفكير الحوارزمي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون بالعربية حجة قائمة لاعتبار القرون الوسطى قروناً عربية مقابل الاسم الذي نظلقه على العالم اليوناني القديم ، هذا الاسم الذي ينطقه على العالم اليونانية . ومضان لاوند

#### مگت بذالعَارِف فی بیروت بندنته النجسَة مثال المترون بندونه ۱۷۰ شورونه

### تقدم داغاً احدث الكتب

| تقدم داعا أحدث الكتب                |        |
|-------------------------------------|--------|
|                                     | ق. ل   |
| صيحات الشعب                         | 770    |
| اسس الصحة النفسية                   | 740    |
| وحدي مع الايام                      | 70.    |
| حياة محمد لهيكل                     | ۸٥٠    |
| صدى السنين                          | 40.    |
| اتح لنفسك فرصة                      | 70.    |
| . دع القلق وابدأ الحياة             | ٤٥٠    |
| علم النفس ، اسسه وتطبيقاته التربوية | 00+    |
| هذه الحياة – يوسف السباعي           | 740    |
| اني راحلة » »                       | 00+    |
| ست نساء وستة رحال » »               | 740    |
| حقيقة الانقلاب الاخير في مصر        | 140    |
| الوان – طه حسين -                   | 00+    |
| مختارات ،ترجمة لموباسان             | 10.    |
| نساء اليوم                          | 110    |
| httl    اسرار الحب والزواج          | p://Ar |

#### صدر حديثاً

## قصص مختارة

من الأدب الأسباني ترجمة : نجاتي صدقي منشورات دار بيرور

يطلب في افريقياً من السيد محمد خوجه – تونس يطلب في العراق من السيد محمود حلمي – بغدأد

## الموعوالكالوي

0

\* ديموقر اطية الوقت الحاضر ، هي التي تهيء للماكر ثوباً من ثياب القسس السود ، وعمامة من عمائم الشيوخ البيض؛ وما اكثر المغرورين بمن لبس السواد وتعمم البياض!

 دائماً وفي كل الأزمان ، سيبقى الجهاد للحصول على لقمة شريفة ، أضعاف الجهاد للحصول على لقمة ملوثة !

\* من ذنوبنا ، اننا نسأل الله بكل جوارحنا ، رحمت. ورضاه ، ساعة الشدة والمرض فحسب، وحين نكون في الوضع السوي "، فنحن إما آلهة أو أنصافها.

\* حين نبحث عن المثل العليا، قد نجدها في صدور المجرمين، ولكنها احلام. وقد نجدها على جقيقتها لدى الذين نشأوا على الحق ، ودرجوا على حب الفضيلة وإيثار العطف، وشبوا رجالاً وهبوا وطنهم الحباة؛ إلا انها تفتقر الى النصاعة والقوة التي نجدها في احلام المجرمين بالحياة الحيرة.

\* ليست العظمة أن تأتي باشياء خارقة للغاية ، كأن تنتصر ebe في معركة ، أو تكتشف قارة مجهولة ، بل العظمة الحقة في دمعة تذرفها لحال آنسان ضعيف مجاجة الى معونة وانت لا تستطيع أن تقدمها اليه، وفي بسمة يفتر بها ثغرك مع الشعاع إذا وجدت أن احلامك لحير الانسانية المعذبة ، قد أزهرت وأثمرت .

\* تولد البلابل، وتولد معها صورة مرعبة عن الحياة التعيسة في الاقفاص المذهبة . انها الحياة التي اوجدت لكل منا قفصه . \* اذا أردت ان تبدع فمر"غ وجهك بتراب الأرض، لأنني ملى التواضع سلماً للابداع الحي .

\* قد تنام على الطوى اكثر من ليلة ولكن أنظن انك ستفعل ذلك الى الأبد ? بئست الحياة حينذاك !!

\* هذه القبة الزرقاء بكواكبها اللامعة ، كم ألهمت الناس بدائع خالدة في الأدب والفن . ولكنها ويا للأسف لم تهد إلا القلة إلى الايمان:الصحيح بالله .

\* - ألا 'يرثى لحال هذا الحلاق الذي يخدم جميع الناس ولا

وعدت «الآداب» بأن تفسح صدرها للناسئين من الادباء ، هؤلاء الذين لا تحتاج مواهبهم لكي تتفتح وتنتج بابداع الا الى نغمة حدو، ونفحة تشجيع. وها نحن نقدم اليوم احد هؤلاء ، على بدور ، الذي ألقى البريد الينا رسالة منه يحمل قامه و تفكيره و عاطفته فيها و عوداً كثيرة خيرة . وإن كان لنا ان نوحه ، فنحن ندعوه الى ان يركز فكره في موضوع و احد ، لا ان يبعثره في موضوعات كثيرة .

يستطيع ان يخدم نفسه ?'تري إلى أي حد يبدو تعاون البشر ضرورة لا بد منها ?

\* من سامك الذل أشعرك أنك فقير الى الكرامة .

\* قد لا نظفر بما نريده ، ولكننا لا بد من ان نخرج من معركة الحياة وقد هيأتنا لما هو أقدى من العبر، وأشد من الحيبة!

\* الزهد: وردة حمراء على صدر امرأة ، تشتهي الدنيا الصاخبة بعين، وترى المصير الأسود بعين اخرى فترتد، ولكنها تظل تشتهى وتخاف!!

الشباب والخمر والموسيقى والنساء: قبور مرمرية لأبطال عبولين ، كم يشتهي الأحياء ان يرقدوا فيها إلى الأبد!

پ تقدم الانسانیة ، لیس علی خط مستقیم . انه حول دائرة ولذا فلا بد من رجعة إلى حضارة الغاب ، بعد بضعة حروب ذرية اخرى ، ومن يعش بر ً!!

الله على الراعي شريك أمين في السراء والضراء. ولقد بقي اكثر الناس غير أمناء ، لأن بعضهم لا يويد ان يقتدي بكلب. وما لمته فعل!!

لن يشاد في يوم ما ، قبر لةائد مجهول ، لأن القواد آخر
 من يُقتلون في الحروب الحديثة .

\* ابن إيثار الانسان من إيثار الوردة التي تتوك بعض عطرها في الحذاء الذي يدوسها عن قصد، لا كثمن بل كتذكار لقاء! \* اذا ربحت الكثير تذكر الكفن. وإذا خسرت مار بحته

تذكر كيف ولدك وماذا جلبت معك.

\* شجرة الصفصاف تقول للنرجسة : يا ليت لي قصرك فتهملني فؤوس الحطابين سنوات أخر . والنرجسة تقول لشجرة الصفصاف : يا ليت لي طولك فلا تدوسني أقدام البشر . وشجرة الصفصاف والنرجسة تقولان معاً : اللهم احمنا من العواصف .

كان الوقت أصيلًا قبل ان تتألق عيون المصابيح . . . و « الفيلا » تواجه البحر ، والشبس قد اختفت بعد ان سحبت ألوانها الحراء على صفحة السهاء . اما « المتوسط » فقد بدا رائعاً ساكناً متألقها

سعول المحال الم

وحدقنا جيداً فميزنا قمم جبالها، وظلمنا هكذا مذهواين لحظات لهذه الدنيا التي طالعتنا وسيطر علينا نفس شعور كولمنس عنددما تبدت له سواحل الدنيا الجديدة.

وهنا تقدم شيخ ممن ظلت

شفاههم حتى الساعة مطبقة وقال : « انظروا . . انني أعي من ذكريات هـذه الجزيرة التي برزت لتفحمنا بالبرهان القاطع . . قصة حب سعيد خالد البكر بها :

قبل أعوام خمسة سافرت الى كورسيكا ، هذه الجزيرة التي قلما نفكر في زيارتها والتي نجهلها رغم انها تتراءى لنا احياناً من ساحل فرنسا الجنوبي . . شأنها الليلة . تصوروا عالماً لا تزال فيه صورة للبدائية الأولى . . سلسلة جبال تفصلها أو دية سحيقة وتغطيها أحراج كثة ، تربة عنواء رغم تلك القرى المتناثرة هنا

وهناك . لا ثقافة ولا مدنية ولا شيء من أسباب الفين أن والنطور حتى كأني بالقوم هناك تعوزهم الفطرية المنسات الابداع ، وكأغا الابداع ، وكأغا جيرة الجزيرة لا يطاليا التي ينطق كل حجرفيها بعظمة الفن، لم تنفع في ان تحرك في اهلها قوة الجلق .

إن الانسان في كورسيكا لا يزال يحيا في بيت لم تلمسه أصابع التشذيب ، ولا تزال تعشش في رأس هذا الانسان معتقدات الأولين ، ولا تزال الصرامة والحشونة بعض صفاته . . ولكنهم \_ قول الحق \_ للى جانب ذلك كرماء يحبون الضيف ويهبون صداقتهم كل من يحمل لهم شعوراً من الطيبة .

وهكذاً قضيت في الجزيرة شهراً شعرت خلاله بانسني في طرف قصي من العالم ، وقد انقطعت بيني وبينه اسباب الحضارة

كطبق من الفضة جديد. وكان حديثنا يـدور حول « الحب » ذلك الموضوع الأزلي الذي شبع من قبلنا حديثاً عنه فما تركوا لنا جديداً نقوله . . والذي سيتحدث عنه من مخلفوننا فلا ينتهون . . وقد أضفى المكان علينا جـواً من الشاعرية فراحت كلماتنا تنساب انسياباً رفيقاً وكان لكلمة « الحب » تخرج من فم الرجال عميقة جياشة ومن شفاه النسوة المترفات منغومة وقيقة ، سحر انتشت به جنبات الصالون.

هل يعيش الحب طويلًا فلا يقتله الملل والفتور ?-

وقال بعضنا مؤكداً « نعم » فعارضتهم « لا » الآخرين . .

وأوردنا الأمثلة، وسقنا البراهين وتحمس كل لوجهة نظره . . وثارت في نفوس البعض شجون ليس من سبيل الى البوح بها .

و فجأة قال احدنا وكانت عينـــاه

مركزتين على الأفق البعيد: « انظروا ». ونظرنا واذا في البحر على مقربة من خط الأفق كتلة رمادية ضخمـــة. وانتصبت النسوة واقفات لينظرن هذا الشيء الذي برز فجأة من الصفحة الرائقة.

فلا فنادق ولا حانات ولا طرق مهدة معبدة حتى اذا كان الليل، تحتم على" ان أطرق اول باب اطلب طعاماً وماء ومجتويني سواد الليل . و في الصباح أنطلق في سبيلي بعد أن أشد على يدمضيفي الممدودة . وفي ذات ليلة وبعد مسير عشر ساعات وصلت الى مسكن قام منفرداً على حافة الوادي تحيط به الغابات واشجار الكستناء الباسقة القديمة وفي ساحة الكوخ نبتت مزروعـــاتْ

وكانت المرأة التي استقبلتني عجوزاً على ثيابهـا مسحة من اناقة ، على غير شأن الكورسيكيات ، وكان الرجل يجلس الى كرسي من القش فنهض لي ترحيباً ، ثم عاد فجلس دون ان يتفوه بكلمة واحدة وقالت لي العجوز : « أعذره فهـــو أصم

وكانت تتحدث إلي بلهجة فرنسية اصيلة اثارت دهشتي .

قالت : لا..ولكنني صرفت هنا مايقرب من خمسين عاماً..

أغلب الظن انهاكانت مورد الطعام الوحيد لساكنيه .

انه في الثانية والثانين » . · .

سألتها: أكورسيكية انت ?

سعيدوكي

الذي قدم كلئ محلك المفضا

الصياد

يقدم للئ اليوم كما بلئ لمفضل

حعبة الصباد

اطلبى من جميع المكتبات

وانتفضت في ضبق . . كيف استطاعت هـذه المرأة ان تصرف من عمرهاكل هذه الأعوام في 'جحر كهذا . .

وأقبل بعد قليل طارق جديد من الرعاة يجر وراءه قطيعاً، فانضم الينا ولم تلبث العجوز ان دعتنا الى طعام كان عبارة عن حساء ثخين من مزيج البطاطس والكونب والدهن .

وما ان فرغت من طعامي حــتي قمت فجلست الى جانب الباب ، وقد لفني شعور موحش كذلك الذي يصيب المسافرين في الأماكن المنعزلة الصامتة فيُثير فيهم لوناً من الأسى والحنين. وجلست أتأمل ما حولي وقــد تضاءل الوجود العظيم في نفسي فبات صغيراً ، وأحسست بالوحدة التي تلف قلوبنا جميعاً ، وان كنا نخدع نفوسنا بالأمنيات والأحلام التافهة .

وانضمت إليّ العجوز بعد قليل ، ومضت تسألني بدافع الفضول المترسب في أعماق كل بشري :

\_ إذن فأنت قادم من فرنسا ?

نعم انني مسافر ينشد تغييراً في الجو والمناظر والأشياء.

- هل انت باریسی ?

- كلا ، انني من « نانسي »

وشعرت بان المرأة ارتعشت قليلاً حين سمعت عبارتي الأخيرة .. او هكذا خيــل إلي .. ورددت المرأة في صوت e خفیض بطی ا

- من « نانسي » اذن ..

هنا ظهر الرجل العجوز على الباب وبدا كمن لا 'مجس" بمن حوله شأن الصُمّ . فقالت المرأة :

 استمر ، فوجوده او عدمه سیان . . انه لا یسمع . . وعادت تسأل : ــ لا شك إنـك تعرف أناساً كثيرين في

\_ اوه طبعاً ، أكاد أعرفهم فرداً فرداً .

ــ هل تعرف أسرة « سانت الــّيز ؟ »

- اعرفهم جيداً ، كانوا اصدقاء ابي .

- ما اسمك ؟

وعرَّفتها باسمي فحدجتني بامعان ، وعـادت تقول بصوت عملق تحركه الذكريات:

\_ اجل؛ اجل لقد تذكرت. . وماذا من أمر أسرة بوبزمار؟

- ـ لقد مات افرادها جميعاً .
- \_ حقاً . . وآل سيرمونت هل تعرفهم ?
- اجل ، لقد كان عميد الاسرة الاخير جبزالاً . .

هنا ارتجفت المرأة تأثراً وانفعالاً ، واعترتها تلك الحالة التي تأخذ بنا جميعاً حين نشعر ان في اعماق نفوسنا شيئاً ما ، يوشك ان يقفز الى شفاهنا .

- نعم هنري دي سيرمونت . . اعرفه جيداً فهو اخي ! ورفعت اليها عيني مأخوذاً . . وتخركت في نفسي حوادث قديمة نافضة عنها ركاماً من الصدأ ، وتذكرت قصة الفضيحة التي هزت ( اللورين ) يوم هربت فتاة جميلة ثرية من أسرة عريقة نبيلة مع « مرشح ضابط » من فرقة الحيالة التي كان والد الفتاة قائداً لها .

وكان الفتى الذي هربت معه وسيماً من ابناء المزارعين ، وكانت الفتاة ترقبه وهو يسير مع فرقته في الرواح والجيئة فاحبته . . اما كيف توصلت الى التحدث معه على انفراد ومتى وابن كانا يلتقيان وكيف دبرا خطة الهرب، فهذا ما لم بع فه احد .

وذات ليلة فرغ الجندي من وظيفته فوافى فتاته في مكان ما، ثم انطلقا معاً الى مكان مجهول وعبثاً مجث اهلها عنها .. فاعتبروها ميتة..وهأنذا اجدها في هذه البقعة الموخشة البعيدة وبعد خمسين من الاعوام .. فمن يصدق هذا ?

ورحت اتفحصها وانا اقول مذهولاً :

ــ نذكرت ، انت مدموزيل سوزان ؟

وهزت رأسها ايجـــاباً ، والتفتت صوب الباب وعيناها سابحتان بالدموع واشارت الى الرجل الشيخ وقالت :

\_ وذلك « هو » .

ففهمت انها لاتزال حتى الساعة تحبه ذلك الحب القديم الكبير. سألتها بصوت رفيق : «وهـل كنت سعيدة ?» وردت علي بصوت انبعث من قلبها : «السعادة كلها ؛ كانت سعادتنا كل ما لدينا .. ولم اندم قط»

وعدت ارمقها مشفقاً دهشاً لهذا الحب القوي العميق الذي لا عوت ...

شابة ثرية تعلق بمزارع بسيط فتبيع الاهلوالدنيا وتضرب بحياة القصور وترف الملابس والجواهر والمخادع الغارقة بالعطور

والحرير عرض الحائط ، وتتبع فناها الى اقصى الارض لتأكل خبزه البسيط وتشاركه فراشه الحشن وتسانده في حياته القاسية الجافة ، ثم نظل على حبها ذلك الكبير له . لقد كان هو كل ما شاءته من الحياة . وكان وحده السعادة التي وشجت حياتها من البداية الى النهاية ولم يكن هناك سعادة اكثر مما اخذت .

ونحت ليلتها في ضيافة الشيخين وانا مؤمن بالسعادة التي تنبع من قلب الانسان . . من ذاته ، من عمق اعماقه . . ولا تشترى قط من اسواق المادة » .

وسكت القاص . وتكلمت احدى السامعات .

وقاطعتها آخری فی ضیق : حمقاء او غیر حمقاء..لقد شربت کاساً لم نذقها نحن !

وساد الصمت من جديد ..

وهناك عند الآفق البادي غرقت اشباح كورسيكا في الماء من جديد واختفت عن انظارنا حدود تلك الجزيرة التي أظلتت حباً عظيماً ولعلها لم تظهر الليلة الالتقطع شكوكنا المتسائلة :

هل يعيش الحب طويلًا ولا يموت ?

سميرة عزام



## النسشاط الثعت افي في العتال مالعت دبي

## نان

## طريق أهل القلم

بقلم بهيج عثان

لا ربب في ان انشاء جمعية اهل القلم كان في مقدمة الأحداث الأدبية التي تمت في لبنان في العام المنصرم ، وانه لحدث لن تعدو ثمرته واحداً من امرين اثنين :

إما أن يكون نقطة انطلاق للمواهب الفكرية وبداية عهد جديد حافل بكل ما يعيد للحياة الأدبية كرامتها ونشاطها وابتكارها وقوتها واثرها المشع.. وإما أن يكون محاولة تضاف الى مجموعة المحاولات السابقة ، فاذا هي

جمية من الجميات ، كان عدد الحاضرين في اجتاعها الاول مئتين ، ثم أصبح في اجتاعها الخامس خممة عشر ، وإذا هذه الاجتاعات تخلف وراءها رزمة تضم دستور الجمية وعدداً من الخطب والنداءات ، وبعض وصولات الاشتراك التي لم تسدد بعد!

غير ان البوادر الاولى التي ظهرت حتى الآن من اركان هذه الجمية، في هذه المدة القصيرة ، جملتني أتفاءل خيراً ، وأؤمن برغبة القائمـــين عليها في الاستمرار والتعاون ، والكفاح من أجل تحقيق أهداف الجمية .

ولست أوافق هؤلاء الذين تعجلوا الأمور فكتبوا يهاجمونها هجوما عنيفا، وهي لم تفعل شيئا بعد . إنهم يحاربون أعمالاً لم تظهر ، و.شروءات لم يفكر بها أحد... وقد سكت هؤلاء المهاجمون اخيراً فكان سكوتهم خير هدية قدموها لقراء في مطلع العام الجديد!

تألفت الجمية ، وانتخبت الاستاذ صلاح لبكي رئيسا لها . وكان اول عمل

مع عب سر (الولسي

بقتلم الركيتورغبدالرحمن للبان

أقام الرسام اللبناني الاستاذ عمو الانسي معوضاً لرسومه في أوائل هذا الشهو. وقد طلبت «الآداب» الى الدكتور عبدالوحمن اللبان ان بجدث قراءهاعن الفنان الانسى بمناسمة هذا المعرض.



عمر الانسي صديق قديم لي ، عرفته فناناً ، وعرفته الناناً ، وحادثته طويلًا في الفنون وفي غير الفنون ، وعندما اكتب عنه اكتب مستنداً الى ايماني بقدرته الفنية وصدق عاطفته واخلاصه للتصوير الذي كرس له كل حياته وغرق فيه ليله ونهاره . . . انها حقيقة يدركها كل زائر للانسي من الوهلة الاولى .

ولد الانسي، وهو احد الفنانين القلائل الذين بلغوا بفنهم شأواً محترماً، في بيروت عام ١٩٠١ وبيروت آنئذ لم تكن سوى بلدة صغيرة، قليلة الدور قايلة الناس، ترتفع بين منازلها تلال جرداء وتلال مكسوة. فاذا جوها وحياتها قريبان من جو الريف وحياته. وكان لذلك فيا اعتقد بعض أثر في ذوق الانسي وفي فنه، فهو اكثر ولعاً بلناظر الطبيعية والاشجار، وبمناظر الشاطيء، بلناظر الشاطيء، وتصوير حياة القرى وأهلها، منه بمناظر المدن

وحباتها الصاخبة المشوشة واضطراب الالوان فيها وتضاربها على الشكل الذي تألفـــه في الوقت الحاضر ... وقد زاد في حبه لهذه « الرومانتيـة الطبيعية » – اذا صح التعبير – انه انتقل في عام ١٩٢١ من بعروت الى الأردن حيث بقى خمسة أعوام يدرسحياة البادية ويصور مناظرها بصدق واخلاص واضح . وما انفك الانسي يولي هذه الصبغة عناية خاصة عند اختياره للمناظر واخراجها. والذين يعرفونه عن قرب يدركون مبلغ تأثره وكدره لرؤية دور غريبة الهندسة ، شاذة الشكل ترتفع بكل وقاحة واستهتار على شاطىء مدينته الجميلة ، فتطغى على رباها ، وتزيل بدائية طبيعتها الطاهرة ، فيدفعه هذا التذمر المؤلم الى اصطياد مواضيعه خارج بيروت في اكثر الاحيان، مناظر طبيعية منطلقة : من حقول واشجار ودور قديمة. وفي عام ١٩٢٧ رحل الانسى الى باريس ،

فظل فيها ثلاث سنوات يدرس الرسم والتلوين . وعاد منها محافظاً على روحه الشرقية ، وعلى صفاته الفنية التي حملها معه اليها ... هذه وقائع اعتبرها شخصيا مهمة، فاننا نلاحظ ان معظم الفنانين الذين يؤمون باريس ويلتحقون بمدارسها يفقدون شخصيتهم ويخسرون صفاتهم المميزة ، ثم يعودون افراداً في مدرسة خاصة او اتباعاً لمذهب معين . اما الانسي فقد بقي على صفاته ، فصان ذاته، فلا هو فرد في مدرسة ولا تابع في مذهب، بل مخلص الفن حيث وجده وبغض النظر عن كل اعتبار الحر ، يتذوق الجديد ويتذوق القديم، اذا كان فيه فن وجودة .

وما انقطــع الانسي عن الدرس والبحث والحاولات ابدأ، فهو اليوم اكثر اغراقاً فيها من ذي قبل . ويرى الزائر لمرسمه عدداً وافراً من هذه الدراسات التي يرجو من ورائها الوصول الى كنه الموضوع وصابه ، وفهم جزئياته وألوانه وانواره وظلاله وما الى ذلك من عناصر الغن وخصائص التصوير . ولقد اقنعتني تجارب الانسي ودراساته هذه بانه من الفنانين الذين لا يقدمون على عمل فني الا اذا آنسوا في نفسهم عنه رضي ، وله محمة وشغفاً ، فلا يبدأ فيه الا اذا تأثر به واطمأن الى معرفته له. ولكم ألفيته ممعناً في درس احد المواضيع واختياره ، فيكثر من ذلكويطيل حتى يخيل الي انه لا يكتفي منها ولا ينتهي ... في مرَّبه مجموعات من الرسوم بالقلم أو بالحبر لا تحصى . فها هنا رسوم ضمنها حرأة فنية بعيدة ، واعتداداً بقدرته بيناً في خطوطها ، فيها ما يحسه من حب البدو وحياتهم والبدويات وقناعتهن ...

## النسشاط الثعت في العتائم العتربي

تطمس وتذوي وتموت.

قام به أن وجه رسالة الى الدكتور سلم حيدر وزير التربية الوطنيـة يطلب فيها تخصيص ثلاثمائة الف ليرة لبنانية في ميزانية الحكومة عن عام ٣٥ ١٩ لأهلَ القلم كي ننفقها في إنشاء دار تكون ملتقى الادباء ، وفي توزيع جوائز لتشجيع التأليف وإصدار مجلة وشراء كتب .

وخوفا من ان يظن بعضهم أن في منحة الحكومة هذه قيداً للادب وربطاً له في ركاب الحكومة، اوضع الاستاذ لبكى في رسالته للوزير ان الجمية « لن تقبل معونة الدولة لقاء أي قيد بل ترغب فيان تبقى مستقلة فيالانفاق، كما هي مستقلة بكيانها عن الدولة ».

فاذا وافقتالحكومة على مساعدة الجمعية؛ واذا تركت لها حرية التصرف،

واذا وأصل القيمون عليها إشرافهم في صدق واخلاص ، فاننا على مثل اليقين من أن ثمرات هذه المؤسسة ستكون خبراً وفيراً على الحياة الأدبية في لنان، وانقاذاً للانتاج الادبي من ازمته المستفحلة وإنقاذاً للمواهب الناشئة من ان

> وهنالك غيرها دون فيها حياة غزالين او ثلاثة رعاها حيناً من الزمن، فهي في جلوس واطمئنان، وهي في ذعر ويقظة ، فيها رقة وطِّلاوة ، وفيها رشاقة وخفة وكبرياء ...

> الا اننىلاً أجد دليلًا علىهذه الروح الدراسية عند الانسى اصدق من مجموعتين، وأحدة بالألوان المائية للصخور الجبلية ، واخرى بالألوان الزينية لمنظر طبيعي واحد درس فيه الجو والتبدلات التي تطرأ عليه .

> صور في المجموعة الاولى الصخور مرة بعد مشاعر واحاسيس، فألف أجزاءها تأليفاً شعريا بناه على الانوار وانعكاساتها وهي تتساقط متكسرة فوق الحجارة الناتئة حينا والمختبئة حينا آخر ، تكسرأ يكسبها جوأ مرحا زاهيا ، ورثبها فيبناء هندسي رائع بكاد يحرك في نفسك شعوراً كالذي تحرکه فیما رؤیة هیکل ضخم او معبد شاهق

وأما المجموعة الثانية فكانت غايته منها ان يصل الى درسالانوار وأثرها في الالوان والجو ساعة بعد ساعة . فواحدة من لوحاتها تمثل الصباح ، وهي لوحة هادئة تتناءب اشجارها وقد خضل جوها ندى الليل المترافع ورطبه... وأخرى في رابعة النهار دافئة نشيطة.. وثالثة عند المساء وقد احمرت بقية من شعاع هجر ته الشمس عند اطر اف الغصون، وتوجب به رؤوس الاشجار المنهوكة، وانتشر في الجو غموض الغسق الكئيب.. ولوحة احرى تمثل الشتاء ، علا الطبيعة فيها صدأ حزين.. فابيضت من الجال قمها ، وتعرت منها السفوح..ولوحةمابدة،

مكفهرة ، وتكاثفت فيها الغيوم قبيل العاصفة ، تدور بالقمم التائهة وتجثو على صدر الطبيعة مظلمة

ولقد يثير فينا العجبوالدهشة ان نرىواحداً كالانسى، ينكب على مثل هذه المحاولات والدراسات والبحوث! ولكن الفنان الحق فقط – على ما أرى - يقدم على مثل هذه الاعمال في مثل هذا المهد من حياته ، ولا يفعل ذلك الا توسيعا لعواطفه ومشاعره ،وارهافا لذوقه وحسه، وتنمية لخبرته ومعرفته..فهو يدرك قيمةالدروس المتواصلة ويدرك حاجته اليها يوما بعد يوم .. فغاية الفنان الرفيع بعدكل شيء ان يفهم الطبيعة والحياة بعد درس وخبرة، ثم ينقل الينايِّما عرفه يَّعنها وشمر

به تجاهما بطرقه الخاصةوأساليبه التي ارتاضعايها... انه الوسيط بينها وبين الناس، فكايا اتسمت معرفته ما ونمت ، تنوعت اعماله وازدادت قوة وصدقا ...

غير ان ثمت قفايا مستمجلة لا تحتاج إلى مال ، ولا تحتمل تريثا ، ومن

وفي مقدمة هذه القضايا ، قضية انتقال الكتب بين البلاد العربية ، فهـل يعلم القراء بل هل يعلم أركان اهل القلم ان الكنب لا تنتقل بين لبنانوسورية

الواجب انتتوجه اليها عنايةالجمية قبل ان تنتظر تصديق ميزانية الحكومة...

إلا بجوازات مرور ، أي انها اخطر من الاشخــاص الذين يعفون من

الجوازات...فالكتب لايجوز ان تنتقل من لبنان إلى سورية إلا بعدالحصول

شركة التوزيع المصرية على إذن استيراد من وزارة المالية المصرية ?..

وُهل يعلم القراء ان « الآداب» لا تدخل إلى مصر إلا بعد ان تحصل

اننا نطلب، ونرجو من أهل القلم ان يطلبوا معنا ، إلى الجامعة العربية

على رخصة استيراد تأخذ من الوقت والجهد شيئا كثيراً.

هذه عجالةمقتضبة للحياة الفنية عند عمر الانسي. ولا اجد مهربا من اناشير هنا الى انه مهاكتب احدنا عن الفن فهو يخفق أذا توخي الكمال أو طلبه .. فلن نتذوق الفن كما يجب إلا برؤيته ودرسه عن كتب ، والاتصال به اتصالاً مباشراً مستمر أ. فالى أن تتاج لنا المناسبات الكفيلة بتأمين مثل هذا، سيظل ما نكتبه عن الفنون ـ وخصوصا التصوير والنحت ــ من الامور الحاصة، والآراء المحدودة .



القناطر اللبنانية (تلوين مائيلممر الأنسى)

## النشاط الثعت في العسالة العسري

والسدود التي تقام عند جارك الحدود في وجه الكتاب العربي والمجلات الأدبية !

وقضية اخرى ، هي قضية الملكية الأدبية . لقد ظهرت في لبنان عدة اعتداءات نشرية ، فغزا مؤلفات غيرهم ، وانتحلوا صفحات منها او افنبسوا نظريات ومناهج لغيرهم ، بل تجرأت بعض دور النشر في العالم العربي ، على ان تطبع كتبا برمتها لمؤلفين احياء دون استئذانهم ، وان تضما في الاسواق يتداولها القراء . . . ويقرأها المؤلف نفسه كسائر القراء . . .

والذي نعامه ان مصر تدرس في هذه الايام مشروعا لحماية الملكية الأدبية ، فهل تسمى جمية اهل القلمجدياً فتساهم في الدفاع عن حقوق المؤلفين، وتضع مشروعا يقي الادباء شر لصوص الفكر ، وتقدم هذا المشروع الى الحكومة لنقدمه هذه بدورها الى الجامعة العربية لدراسته والموافقة عله ?

وشيء ثالث أحب ان تلتفت اليه جمية اهل القلم وتسعى لنحقيقه : ذلك هو إقامة عيد سنوي للكماب.

لكل شيء في لبنان عيد سنوي ، فها اعتبرنا الكناب شجرة سنديان فجعلنا له يوما يحتفل فيه طلاب المدارس وشباب البلاد ورجال الدولة كما يحتفلون بيوم الشجرة،وأقنا في هذا اليوم معرضاً يطلع فيه الزائرون على أحدث ما أخرجته المطبعة في لبنان ...

ونريد من أهل القلم أشياء كنيرة ، ولكننا لن نكفها فوق طافتها ... فحسبنا ان نشير الى هذه الامور التي تعتبر لحياتنا الأدبية اكثرها إلحاحاً وأوفرها فائدة وأقلها نفقات، وأيسرها تنفيذاً ..

نريد حرية المرور للكتاب العربي ، ونريد حراسته من غزو السارقين ، ونريد ان نحتفل به كل عام كريماً عزيزاً عراً .

هذه هي الطريقالتي ينبغي ان يشقها اهل القــلم لبلوغ رسالنهم ، ونحن وراءهم في شق الطريق وفي تحقيق الرسالة.

بهيج عثان

## العيساوت

## تأخر الانتاج الفكري في العراق للدكتور صالح احمد العلي

لعل أبرز ما يلاحظه المز، اليوم في العراق هو طغيان نتاج البلاد العربية ، وخاصة مصر ، على سوق الكتب العراقية؛ ومع أنهذا أفاد العراقيين باطلاعهم على انتاج عربي لقوم قطعوا شوطاً بعيداً في الثقافة وسبقوا في أخذ ثمار الفكر العربي فضلاً عن حراستهم لتراث العرب والاسلام ، فان هذا لم يخل من مآخذ : من ذلك ان معظم الانتاج الفكري المصري يبدو عليه التسرع في اصدار الاحكام ، وبعض الابتماد عن المدقة العلمية ،

#### نشاط الصحافة الادبية

تميز مطلع هذا العام بنشاطظاهر للصحافة الادبية في مختلف البلاد العربية . وهذه حركة مباركة من شأنها ان تبث دما جديد . جديداً في عروق الادب الراكد ، فتحييه لعهد جديد .

فقد تجددت الزملة المصرية «الرسالة» وعاد الى التحرير فيها عناصر ادبية طينة نأمل ان تمود بهذه المجلة الى سابق عهدها الزاهر. وعادت الى جانبها مجلة «الرواية» التي كان لصدورها منذ سنوات صدى بعيد في الاوساط الادبية القصصية .

كما ان الزمبلة المصرية «الثقافة» دخلت عهداً جديداً من تاريخها يحمل طابع الابتكار والحيوية والشباب ويحاول ان ينتج ادبا حيا متفاعلًا مع المجتمع .

وأصدرت الزميلة «الكناب» عدداً ممتازاً عن حركات التحرير . كما أصدرت الزميلة الاردنية « القلم الجديد » عدداً ممنازاً عن « نهضة الأدب في ضفتي الاردن» حوى كثيراً من النتاج الادبي القيم . وكان العدد الاخير من الرميلة الحلبية «الحديث» خاصا بذكرى مرور خمين سنة على وفق المفنور له عبدالرحمن الكواكبي، الجاهد والمفكر السوري الكبير . وأعلنت الزميلة «الأدب» عنعدد خاص تصدره قريباعن «الأدب العربي الحديث» باشراف الاستاذ محمد يوسف نجم . و«الآداب» تحيى هذه الحركة الادبية الناشطة في الزميلات و«الآداب» تحيى هذه الحركة الادبية الناشطة في الزميلات الكبيرى وترجو ان تنابع نشاطها المحمود في حمل رسالة الاحب الواعى .

وطنيان المادية والكمية على المثالية والنوعية ، واهتام بنواخ فكرية معينة او تمجيد مثل سياسية وحضارية قد لا نثاركهم في تقديرها ، يضاف الى ذلك اهتامهم البين في البحث عن. مصر وما يتملق بها، واغفال واضعلشؤون البلاد العربية الاخرى مع ان واجبنا القومي يقضي علينا معرفة تفصيلية للادنا ، مع عدم اغفال معرفة احوال البلاد الاحرى . فن مصلحتنا الخاصة ، ومن مصلحة البلاد العربية والانسانية اذاً ان يسام ابناء كل قطر في الانتاج الفكري ، دون ان يقتصروا على انتاج بلد واحد أو قطر واحد .

ولعل من أهم اسباب تأخر العراق في الانتاج الفكري بالنسة لمصر، هو ان العراق كان معرضاً كثير من الفزوات والهجات الاعجمية ، سواء في عهد المغول او الصفويين، ممن لم يحكن لهم معرفة بالثقافة العربية او تقدير لها ، وقد أدت اضطراب الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية، والم خود المعاهد التعليمية ونقص العلماء وندرة الانتاج الفكري، هذا الى ازدياد الهيمنة والدفاع ، اما مصر فكانت في حالة هدوءنسي، فلم تحدث ضدها غارات او غزوات خارجية منذ عهد الصليبين ، كما انها قلم ساهمت في الحروب .

ثم ان الموقع الجغوافي للعراق جعله منعزلاً نسبياً ، ولم يكن له مع الغرب الا اتصال ضئيل مقتصر في الغالب على بعض الوكالات التجارية القائمة في المدن الرئيسية او على بعض البعثات التبشيرية والهيئات الدينية البي اقامت لها بعض الاديرة أو المدارس في أماكن محدودة: وكان نشاطها الضئيل منحصراً في عدد قليل من السكان وخاصة النصارى. وهذا الوضع يختلف تماماً عن الاحوال في لينان ومصر وفلسطير التي ساعدها موقعها عـلى البحر المتوسط في الاتصال ببقية الدول الاوربية . ومن المعلو. ان الحركة الفكرية اكثر ما تنشط نتيج تقابل الثقافات المتباينة المؤدي الى المناقشات والى النفكير في تقدير قيمها ، والى توسيه افق النظر؛ واني اعتقد ان الثقافات الاجنبير في تحديها لثقافات البلاد الاصيلة ، قد تكور اكبر أثراً في الحياة الفكرية وفي اظهار قيم ثقافتنا الاصيلة ، من قيمة الثقافة الاحنبير

## النشاط الثعث في العتال والعتربي

ذاتها . ومن الطبيعي ان انعزال العراق قد حرمه من تحدي الثقافات الاجنبية فزاد من عوامل ركوده وسباته.

واذكان تأثير الحضارات الأجنبيةعظيما في اليقظة الفكرية، فان مصركانت أسبق من غرها الى زيادة الاحتكاك والتماسُّ بالغرب ، اذ أن ذلك بدأ فيها على نطاق واسع منذ عهد محمد على في النصف الأول من القرُّن التاسم عشر، ثم عقبها لبنان . أما العراق فلم يبدأ نهضته الفكرية حتى العقد الثالث من القر نالعشرين؛ وبذلك كان لمصر وقت كاف للتقدم الفكري بينها لم يتوفر للعراق مثل هذا الوقت .

ثم ان امكانيات العراق المادية محدودة ، وخاصة بالنسبة الى مصر التي يبلغ سكانها اربعة أضعاف سكان العراق، فضلًا عن ثروتها المادية العظيمة ، وكثرة مثريها ، مما ساعد على انشاء مؤسسات ثقافية كبيرة ، ولا أدل على ذلك من أن فيها اليوم ست جامعات تضم عشرات الألوف من الطلبة ، وكذلك عدد كبير من الماهد الاختصاصية ، هذا فضلًا عن المات ، بل الالوفالذين يدرسون في المعاهد الغربية؛ ثم ان الامكانيات المادية العظيمة أتاحت لمصر صرف مبالغ ضخمة على مؤسساتها الثقافية ؛

فَيْزَانِيةَ جَامِعةِ القَاهِرِةُتِبَلَّغِ أَرِبِعةِ امْثَالُ مَا يُصِّرُفَ إ على كافة المعاهد العالية في العراق ، ومخصصات المجلات في هذه الجامعة تبلغ ثلاثة أمثال ما يصرف على الكنب والمجلات في كافه الكليات العراقية ؛ كما ان مكتمة جامعة القاهرة فيها خمسة أضعاف عدد الكتب الموجودة في كافة الكايات ببغداد؛ أما دار الكنب المصرية ففيها اكثر من خمسة وثلاثين ضعف الكتب الموجودةفي المكنبة العامة ببغداد؛ويمكن ان يقال مثل هذا عن المكتبات العديدة الاخرى الملحقة ببعض المعاهد أو الجمعيات العلمية التي لا يتوفر مثلها في العراق . ولا ريب ان هذا من شأنه ان يساعد الباحثين في مصر ، ويوفر لهم حاجاتهم من كتب وأدوات ، ويعين على اعداد عدد كبير من المنتجين، تكون نسبة النامهين، منهم اكبر مما يستطيع العراق توفيره .

إن السبق الزمني لنهضة مصر، وتوفر امكانياتها المادية ، وكثرة عدَّد المتعلمين فيها ، قد أدى الى انشاء مؤسسات لنشر الكتب وتوزيمها في وقت مبكر في مصر، فمطابعها لما تزل تمتاز بحسن حروفها

#### في المملكة الاردنية الهاشمية

- طلت وزارة الخارجية السورية من وزارة الخارجية الاردنية تزويدها بمقالات مختلفة عن التقدم الثقافي والاجتماعي في الاردن لتتولى آذاعتها من محطة الاذاعة السورية .
- تأسست في عمان مؤخراً «ندوة الفن» وهي تعني بشؤون الفنون في المُملكة الاردنية الهاشية . وقد انتسب اليها عدد كبير من هواة الرسم والنحت والتصوير . وعقدت هذهالندوة اجتماعاً في قاعة ممهد النهضةالعلمي بعمان قررت فيه اقامةمعرض في اوائل شهر نيسان القادم وافساح المجال للطلاب والطالبات ﴿ للاشتراك في هدا المعرض ووضع جوائز لهم تشجيماً للروح|لفني، ودعوة بعض الفناذين السوريين واللبنانيين لالقياء محاضرات حول الفن .
- تقدم عدد من الطلاب بطلب الى الحكومة السماح لهم ا بتأليف « رابطة للطلبة » في الاردن ، من اهـدافها : رفع المستوى الثقافي وتوثيق عرى المودة بين جميع الطلاب .
- ألقى الاستاذ عيسى الناعوري ، صاحب « القلم الجديد »، محاضرة قيمة عن الشاعر السوري عمر أبو ريشه ، وذلك في قاعة معهد النهضة العلمي بعمان . وتخلل المحاضرة القاء مقطوعات من روائع شعر ابي ريشه .

عمان

إن تأخر الانناج الفكري في العراق

العشرة الاولى من الهجرة ، المركز الأول

للانناج الفكري الاسلامي .

لا يرجع فيما أرى الى ضعف قابلية العراقيين أو قلة تدريبهم ، لأن التاريخ - كما قلت -يظهر أن لهم القابلية على الانناج الفكري ؛ كم أن عدداً غير قليل منهم قد تدرب على البحث العلمي تُدرباً طيباً، وخاصة ممن درسوا في الغرب؛ ثم ان الاحوال الاجتاعيــة والاقتصادية والسياسية في العراق تثبر كثيراً من القضايا والامور الجديرة بالبحث.

ولكن قلة عدد القراء، وسوء الأحوال المادية هي من أهمأسباب قلة الإنتاج الفكري وذلك لأنالعراق قطر فقير بالسكان، والأمية فيه متفشية ، وعدد من حصل على التعلم العالي قليل ، كما أن النظام التعليمي قد أصابه في السنوات الاخيرة شيء من الوهن . فلم ينل الطلبة العناية الكافية ، ولم يعودوا القراءة الجدية ، أو الاجراد الفكري . كما أن الاساتذة ، وهم أهم دعائم الانتاج الفكري، يأخذون رواتب ضئيلة بالنسة لتكاليف الحياة، فلا يستطيعون سد حاجاتهم الا بأخذمحاضرإت

اضافية تستنزف قواهم ، وتستنفد جهودهم . هذا الى أنهم في الاحوال الحاضرة لا يستطيعون نشر ما يننجون ما لم يحصلوا على مساعدات مالية من الحكومة او المؤسسات . ومن المؤسف أن نقول إن الحكومة العراقية حتى الآن لم تول هذا الامر العالية الكافية ، ولم تخصص لتشجيع الانتاج العلمي المبالغ الوافية مما زاد في تأخر الانناج . ولكن هناك صيحات تقوم بين آونــة واحرى من العدد المتزايد ممن ينألمون من هذه الاوضاع ويرون اخطارها على فسنقبل البلاد ، ولا بد أن تؤتي هذه البداءات ثمارها في المستقبل، فتحمل الحكومة على الاهتام بهذه الناحية ، وتساعد على أن يحنل الكتاب العرافي مكاننه بين

الاسلوب الحديث فيتعلم الكتابةعلىالكاتبة العربيةبطريقةاللمس تألف: عفيف البعلبكي ٣٥ صفحة من القطع الكبير ، ٨٧ تمرينــاً يطلب من دار العلم للملايين

ورخص أسمارها ، ودور النشر قد امتد نشاطها

الى بقية الاقطار التي يستخدم مثقفوها المربية ؛ الأمر الذي أدى الى ان يكرن للكناب المطبوع في مصر مجالالتوزيم والبيم في بلاد واسعةوأقطار كثيرة . أما العراق فلم تزل مطابعه قليلة وحروفها رديئة ، وأعمالها بطيئة، هذا إلى أن الناشرين ليست لديهم خبرة واسعة ونشاطهم مقصور على العراق، وبذلك قلما يصل الكتاب المطبوع في العراق الى بقية البلاد ؛ مما يحد من بيعه ويؤدي الى أن يكون طبع الكناب مشروعاً فيه كثير من المجازفة. كل هذه العوامل أدت إلى سيادة الكتاب المضري وسيطرته على الأسواق لدرجة هائلة ، حتى لقد كاد البعض يظن أن هذا يرجع الىنقص قابليات العراقيبن وكفاءتهم ، والى بعض التشاؤم وروح اليأس ؛ مع أن التاريخ يظهر بوضوحعدم صحة هذه الظنون ؛ إذ أن المراقبين استطاعوا أن يشاركوا بقسط وافر من الحركة الفكرية سواء في العهود البابلية والأشورية أو في العصر الاسلامي حيث كانت بغداد ، خاصة في القرون

## النشاط الثعت افي في العساكم العسري

## مَصِيْل

ما زال الادب في مصر يساير المجنمع ويستوحيه ويتناول بالمرض والتحايل والنقد واقع الاشياء والاحياء ، ولا عجب في هذه الظاهرة التي تمثل تأدية الادب المصري لرسالته الاجتاعية ، بعد ان غدثنا في العدد الماضي من «الآداب» عن زوال تلك القيود التي فرضها العهد البائد على الآراء والافكار ؛ زوالها على يد العهد الجديد الذي «جاء وجاءت معه الحرية للاقلام المصفدة والآراء السجينة، فانطلقت منوراء القضبان شتى الحراط السجينة والمسرحية تارة اخرى ، وعلى جاح القصة والمسرحية تارة اخرى ، وعلى جاح التصوير والموسيقى تارة تائمة . . . ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث يشمر الأدباء والفنانون انهم في يعبرون أحرار » .

مسرحيات الحكيم

على ضوء هذه الحقائق نسجل مظاهر النشاط الادي والنقافي في الشهر الماضي ونبدأ بالمسرح ... أما باعث هذا اللون من النشاط فهو الاستاذ توفيق الحكيم. لقد كان انتاجه الفي الذي قدمته فرقة المسرحيات قصيرة، المصري الحديث ممثلًا في اربع مسرحيات قصيرة، هي : «دنيا المباك» و «دنيا اللاعمال» و «دنيا المال» و «دنيا الوفاء»، ولكنها أدرجت جمعاً تحت اسم واحد هو «صندوق الدنيا» وبهذا الاسم قدمت الى الجماهر .

اربع مسرحيات اصدق ما يقال فيها انهامشنقة من صميم المجتمع أو من واقع الحياة في مصر ، حق ليمكن وصف الاستاذ الحكيم انه كان كاتباً «ماتزماً » وعلى النحديد في المسرحيات الاولى الثلاث . . . لقد رسم في مسرحية « دنيا المبادىء » صورة رحل بمسك بالقيم في عصر تمخرت فيهالقيم، ويقف المل جانب المبادىء ولو تخلى عنه كان المثل ، يعرف من الناس . . رجل يفضل السير في الطريق ومع ذلك فهو صامد في وجه المغريات ولو ضاق ومع ذلك فهو صامد في وجه المغريات ولو ضاق بسموده الاهل والاصدقاء! ، وظف لا يملك في بسموده الاهل والاصدقاء! ، وظف لا يملك في بسموده الاهل والاعداء المناس ضميره وتنكر بسموده المها المهاق . . ينظر الى اصدقائه جيماً لئله لأقبلت عايد الحياة . . ينظر الى اصدقائه جيماً فيراه وقد أصبحوا من الاثرياء وهو فقير، ولكنه فيراه وقد أصبحوا من الاثرياء وهو فقير، ولكنه فيراه وقد أصبحوا من الاثرياء وهو فقير، ولكنه

#### صدر حديثا

#### لنان

\* الجوع لا يرحم (رواية) محمد حاج حسين \* رجل سياسة (قصص) اميل يوسف عواد \* كامة حول الرؤية (دراسة) عبدالحسين شرف الدين \* من شعر ناظم حكمت (ترجمة) الدكنور عملي سعد \* تبسيط قواعد العربية (دراسة) الدكتور اليس فريحه \* كفر (قصص) نبيل شحاده الحوري \* ديوان ابن هاني غقيق كرم الستاني

الزباء، اكتمار يرة العرب (تثياية) اديب لحود

\* امرؤ القيسوالفاة الطائية ( « ) « «

#### مصر

الاخوات الحزينات(قصص )نجاتي صدقي

\* الف ليلة وليلة «١»(قصص )جوهر، برانق، العطار \* ما فوق مبدأ اللذة (لفرويد) ترجمة اسحق رمزي \* شاعر الشعب (دراسة) الدكتور سامي دهان

#### العراق

لا عذراء (روابة) فيصل الياسري

\* تثنية الاقاصيص (قصص )الدكتورصلاحالدينناهي \* فيض (قصص ) نزار سليم

\* حفار القبور (ملحمةشمرية) بدر شكر السياب سوريا

﴿ \* سامها (شعر) على الزيبق

المجتمعات الاسلامية في القرن الاول الدكتور
 حركة الفح الاسلامي في القرن الاول (شكري فيصل

لا يحب ان يفقد الشرف ليكسب المال! وينظر الى اولاده وهم يضجون بالشكوى من اثوابهم القديمة ، ولكنه لا يريد لكي يغيروا اثوابهم باخرى جديدة ان يغير هو مبادئه! ان توفيق الحكيم في هذه المسرحية يلنقط المشهد الاجتاعي من زاويتين : الاولى هي زاوية المتهالكين على الماذة ولو خسرواكل معنى من مماني الشرف ، والتانية هي زاوية المتمكين بالمبادى، ولو ضحوا بكل متمة من متع الحياة ... ولا يكتفي التصوير بنقل الواقع ولكنه يتجه بهذا الواقع الى شيء من المتالية!

اما«دنيا الاعمال» فندور بحوادثها حول محور آحر او حولمشكاة اخرى من مشكلات المجتمع، وهي مشكلة الصفقات المرببة التي تتم بين الشركات

وبينرجال الحكومة وتضيع بسبها مصالح الجمهور. في هذه المسرحية كشف الاستاذ الحكيم عن ثلك الاساليب المنحرفة التي تلجأ اليها بعض الشركات لنصل الى ما تريد ، وأهمها الاغداق على بعض الموظفين الحكوميين بالسهرات غىر البريثةوشراء ذمهم بالرشوة التي تفسد الحلق والضمير ، في سليل التسترعلي تلك الشركات وما تقدم عليه من ضروب الجشع والعلمع والاستغلال ... وهنا ايضاً يلتقط ثوفيق الحكيم المشهد الاجتاعي من زاويتين : الاولى هي زاوية هذا الفريق المستغل المخدوع ونعني به فريق المسهمين في الشركات ، والثانية هي زاوية ذلك الفريق الآخر الذي لا يتحرج من الاقدام على الخديعة ما دام يجد من لا يتورع عن المشاركة في الجريمة ! وكما رأيت هناك لا يكتفي التصوير بنقل الواقع ولكنه يتعداه الى التحذير... وبهذا يتجه الفن بالواقع مرة آخرى الى شيءمن المثالية . أن هذه المسرحية القصيرة تذكرنا بمسرحية اخرى طويلة قدمها الاستاذ الحكم الى المسرح منذ سنوات ، ثم حدث بعد ان عرضت بنجاح لبضمة ايام ان حيل بينها وبين الجماهير ... اما السبب فهو أن تلك المسرحية كانت تخدش «شرف» لصوص الشركات من طبقة الباشوات ، لهذه الطبقة التي لم يجد العهد البائد سبيلًا إلى انقاذ سمتها غير مصادرة مسرحية «اللص»لتوفيق الحكم ا وننتقل بعد ذلك الى المسرحية الثالثة وهي «دنيا المال» ، وفيها ينقل المؤلف من ساحة الحياة

الى خشبة المسرح عدداً من الناذج البشرية.. أولها ثري بخبل تفنن الاستاذ الحكم في تلوين صورته النفسية المغرقة في الشذوذ ، حتى اوشك ان يبلغ م المدى الذي بلغه بلزاك في صورة «بخيله» الحالد مسيو جرانديه ! اما الناذجالاخوى فنها فناة جميلة تحاول ان تاقمي إلى الصيد الثمين بكل ما تملك من شباك ، ولكن الثري البخيل قد آثر ان يحبها ذلك الحب الذي يحمله للمال ، ونعني به الحب المذري الذي يحول بين العاشق وبين الاقتراب الطامع في مس المعشوق ... ولهذا لم تظفر منه بشيء تلك الغانية اللموب! ومن تلك النماذج ايضاً خادم البخيل الذي استخدمه المؤلف كأداة حية للصراع النفسي في المسرحية ، ثم سكرتير حزب سياسي مفلس يحاول ان يغيري هذا البخيل الثري بالانضام الى قائمة اعضائه العاملين... ويحلم الرجل بالمجد العريض والمركز الرفيع في الحياة الاجتاعية ، ولكنه يؤثر ان بكون حبهالممشوقة

## النسفاط الثمت في الغير بن النسفاط الثمت في الغير بن النسفاط الثمت في الغير بن النسفاط الثمت في الغير النسفاط الثمت النسفاط الثمت النسفاط الثمت النسفاط النسفاط

## روستسيا

### اتجاهات الادب السوفياتي

كتب المسيو جورج دافيدوف (١) مقالاً يتعدث فيه عن الادب السوفياتي فيقول : « أن هذا الادب لا يزال يتبع الحطة التي رسمت له منذ حركة التطهير المعروفة في عام ١٩٤٦، ويقوم على مراقبة تنفيذ التوجيهات في هذا الصدد رؤساء المجمعيات الادبية والنقدية المرخص لها ، وهم انفسهم يختمون لمراقبة المرؤساء السوفيات . وينبغي للآثار الروائية والمسرحية والشعرية ان تستخدم لحير القضية الشيوعية . فدورها اذن دور دعاوة للافكار والمشاريع التي ترمي المي تنب اركان العالم الشيوعي ونشره .

وعلى جميع المؤلفين الذين يطمعون فيان تستحق آثارهم الاحترام والنقدير والجوائز ان يأخذوا اشعاص مؤلفاتهم من الحياة الجارية ، في اثناء صراعهم ان المعالم السوفياتي المعالم السوفياتي قديم الحلاقة اذا كان المؤلفون يماكرن موهبة تقديم هؤلاء الاشعاص بعيوبهم الخلفون يماكرن موهبة تقديم هؤلاء الاشعاص بعيوبهم النين «يقومون بالحركة» من أجل تحقيق العالم الشيوعي متفوقين على الذين هؤلاء اللاشاهم . وقد قال قسطنط الذين «يقومون بالحركة» من أجل تحقيق العالم الشيوعي متفوقين على الذين الذين المناه المقبول ان يكسل فيه الني يعارضونها او يظلون صامتين . ويعتبر هؤلاء الجامدون آفة المراكز البناءة المقبول ان يكسل فيه النين المناه الشيوعي .» الموافقة العالم الشيوعي .» الموافقة العالم الشيوعي .» الموافقة العالم الشيوعي .» الدين المناه المناه والناه والمناه الشيوعي .» الموافقة العالم الشيوعي الموافقة العالم الشيوعي .» الموافقة والناه والم تريفونوف «الطلاب» Les Etudiants والناه موسكو . الشيون والناه من حاة والناه وقدية والنظارة وتصوير كثير من روائع مناظر موسكو .

(١)راجع العدد ١٣٠٠من مجلة es Nouvelles Littéraires الفرنسية.

الجديدة وهي السياسة كما كان بالأمس، حباً عذرياً لا يجود فيه العاشق بغير اللقاء البريء الذي ينفر من «المادة» ويقتصر على الروح! ومرة اخرى يفر الصيد الثمين مما ألقي اليه من شباك ... هذه الناذج البشرية قد نقلها توفيق الحكيم كما قانا من ساحة الحياة الى خشبة المسرح، نقلها نقلاً واقعياً لأن نموذج البخيل فد استوحي من شخصية مصرية معروفة اشغات يوماً بالسياسة ، وكذلك نموذج النانية اللموب التي كان لحا في حياة تلك الشخصية دور ماحوظ ، وكذلك النموذج الاخير لبعض رجال الاحراب الذين كانوا يسعون الى الطفر بالثري المعروف ... نقل واقعي ولكن الفن بالشرى المعروف ... نقل واقعي ولكن الفن المسرحي قد أضاف الى الوافع اشياء، حتى يلنقط المسرحي قد أضاف الى الوافع اشياء، حتى يلنقط المشهد الاجتاعي من زوايا متعددة تبرز منخلالها

الىاحية الالتزامية!

وتبقى بعد ذلك المسرحية الرابعة «دنيا الوفاء» وهي وان خلت من عنصر الالتزام الا انها لم تخل من مشكلة نفسية معقدة ، عمادها ما يقع في الحياة الزوجية من صور النفاق . . . زوجان بؤ كدكل منها للآحر حبه «الوفي» واخلاصه « العميق » ، حتى ليكرر حديث التضحية بنفسه في سبيل صاحبه اذا تعرض لشر يمنحن فيه الوفاء! ويقبل هذا الشريوماً في صورة فناة مصابة بمرض نفسي يملي عليما ان تحمل مسدساً لمقتل به أول شخص تلقاه، فاذا ما اوقعتها المصادفة النعسة في الروجين «الوفيين» حاول كل منها ان يخني، وراء الآخر طلباً للنجاة! ولا يكتفي عهذا بل يرمي صاحه بكل تهمة يمكن ان تثبت للهناة المريضة انه أحق منه بالقتل ؛ حق

ولكن هذا لا يمنع من ان يؤخذ على المؤلف انعدام «فريق شيوعي فعال» هو العامل الهام الذي ينبغي ان تتميز به كل روابة .

ويقود «حملة الهجوم» في هذه الرواية شخص يدعى «سرج بالافين» ، بينها يتخذ الشيوعيون ، وقف الدفاع ، ليحترسوا من هجهاته . والذي يأخذه النقاد على المؤلف ان خير مقاطع الرواية هي التي تتعلق بـ «بالافين» ، وهو يعتبر شخصياً مغرقاً في الفردية ، ومن ثم شخصاً سابياً . وقيمة الرواية الفنية مرتبطة بهذا الشخص وبصديقته لينوتشكا ميدوفسكايا ، فكلاهما شخص نابض بالحياة ، وهذا ما لا يمكن قوله عن سائر أبطال الرواية الذين هم لسان حال النظرية الشموعة .

ويأخذون على تريفونوف ايضاً ان العمل الجماعي في رواينه ليس دائماً قوياً ومؤثراً ، ومن وجهة نظر «الواقعية الاشتراكية» فان الرجل شديد التحرر وصفاته فردية مغرقة. ومقابل هذه الرواية يستشهدون برواية «الاجتياح Lain de في موسكو Loin de ما Moscou أن الماسيلي اجاييف ، وكاماهما تنعم اليوم بشمية كبيرة .

ان العالم السوفياتي قديسيه ومجرميه ، والمطلوب من القراء ان يضعوا كل فريق، دون ما خطأ محن ، في الموضع الذي يستحق، وألا يفتنوا بالرجال والنماء « الفاسدي» الذي يخلقهم المؤلفون . وهدا أمر يتعلق بالمؤلفين تعلقه بابطالهم . وقد قال قسطنطين سيمونوف ، الكاتب الروسي المعروف ، يوم شنت «الحرب الباردة» : « إن زمننا لا مجال فيه للاحلام الشعرية ، وليس من المقبول ان يكسل فيه المكتاب حين تناديهم مهام عاجلة ومفيدة. وليس دورهم ان ينصروا «الفن الفن»، وانما ان يشاركوا مجميع قواهم في تحقيق المشاريع وإقامة العالم ألشوعي ..»

ولذلك فينبغي ألا نعجب من ان يطالب النقاد الروس بان تكون القصيدة الشعرية «مزاجاً بين حياة القلب وحياة الوطن» على حد قول ماياكوفسكي. فالمطلوب ألا تختاف القصيدة عن الرواية الا بظهور شخص جديد في الخط

اذا اطلقت الفتاة الرصاص واكتشف الزوج الاكثر «وفاء» انالمسدس محشو بمادة تدويولا تميت ، هتف من اعماقه في صوت يفيض بالشجن والمرارة : تزعمين انك لم تقتلي احداً يا آنسة ? يكفى انك قتلت سمادتنا الزوجية !

هذه هي المسرحيات الاربع التي عرضتها فرقة المسرح المصري الحديث للاستاذ الحكيم ، ومما يذكر انه قد صب حوارها في قالب اللغة العامية حتى يقترب بها من ذوق الجماهيير ، ولا بد من الاعتراف بانهذا المسلك قد حقق الغاية المرجوة من تذوق النظارة «لصندوق الدنيا» وما يكمن في الحوار من لمحات نفسية وأهداف اجتاعية ... واذا كنا لم نتحدث هنا عن العمل الفي من ناحية المحاسن والمماخذ فلأننا في مقام العرض والتسجيل ولينا في مقام النقد والتحليل!

(1·) VT

## النسشاط الثمت إلى في الغرب رب

الاول: هو المؤلف نفسه مع افكاره وانطباعاته ، وانما يترتب على القصيدة شأنها في ذلك شأن الرواية، ان تابم الحياة وتكشفها في بناء هذا العالم الجديد. وتأييداً لهذه النظرية ، يستشهدون بالكلاسيكيين من الادباء . فقد كان بوشكين وبيالنسكي يطلبان في القصيدة وضوح الاشخاص وتفصيل الموضوع وعلى هذا فان « الراعي Le Berger » لـ «ن. ريبنكرف» هم جداً ، وعلى هذا فان « الراعي المعتمدة و الاظلا وراء السياح » . ففي هذه القصيدة و كذلك صديقته التي ليست هي « إلا ظلا وراء السياح » . ففي هذه القصيدة آثار من الاهتام الجمالي . وقد بدا استنكار هذه النزعة نافذاً وقوياً في نقد قصيدة « احب او كرانيا » لـ «ف.سوسورا».

والواقع ان مجلة «زفيازدا» (النجمة ) قد 'شجبت بشدة حين نشرت هذه القصيدة . والذي أخذ على مؤلفها انه لم يكن يفكر باوكرانيا القديمة ، تحت النير القيضري ، او اوكرانيا الجديدة السميدة حيث تكثر الكولخوز والمصانع والمناجم، وإنماكان يتغنى باوكرانيا الابدية، مجالاتها الحالدة وبلابلها فها وراء الزمان .

على انهم لا ينتقصون من قيمة شعر سوسورا عامة ، وانما يهاجمونه هنا لأن اوكرانيا التي تغنى بها تنعزل عن سائر الجمهوريات السوفياتية بروح قوية يعدونها رجعية او متطرفة. ويذكرون في هذا الصدد ان واجب الكاتب هو ان يقوم بحملة دعاية لا تفتر للوطنية السوفياتية عامة لا للاقليمية .

 $\star$ 

إن الفكر الخلاق يفقد دائماً اندفاعه اذا لم يكن حراً كل الحرية في الله المدت الملاذ . ومن اسف أنه صدرت حركاته . ولأن كان من المبالغ فيه ان نؤكد أن اي أثر قيم لا يمكن أن خلال عام ٢٥٩٠ مئات من الكتب القيمة، غير هذه التي أشرنا اليها ، ولم يبع يصدر عن فكر «موجه» ، فن الصعب جداً ان نفكر ان الادب السوفياتي وكاتباتها البارعات خيبة أمل حريرة . وكاتباتها البارعات خيبة أمل حريرة . وكان كتاب «شاهد Witness » لتشايمبرز Chambers أكثر الكنب يلجأون اليها لدفع الادب السوفياتي وازدهاره ، في هذا الاطار القاسي الذي وكان كتاب «شاهد Witness » لتشايمبرز Chambers أكثر الكنب يفرضونه عليه ، أن يضاغوا روائع الآثار الادبية، هذه الروائع التي يلاحظ حديدة الإدب المونيا ، تأكيب المنات « سيرونيا ، تأكيباس » النقاد ندرتها ؟

وفي جميات الكتاب السوفيات تقوم اليوم دعوة حارة الى تجويد «الشكل» والمناية به ؛ وهم ينصحون ، في هذا الصدد ، بمطالمة الآثار الكلاسيكية مطالمة عيقة ، في سبيل الوصول الى تعبير أدق وأبرز . وترى الكناب يلاحقون باهتام اخطاء الاسلوب واللغة في مناقشات مستمرة . وكثيراً ما يحلون تحليلًا مفصلًا آثاراً حديثة وينقدونها في مؤتمرات واجتاعات أدبية خاصة .

ثم أن الصحف الادبية تخصص مجالاً وأسماً لانتقادات القرآء، وتشر الصحف الاسبوعية والشهرية الكبرى رسائلتردها من مختلف البلاد السوفياتية، وهذا تجديد مبتكر جدير به أن ثير الكتاب وياهب نناجهم؛ وغالباً ماتكون ملاحظات القرآء عمقة وذكة.

## الولايات المتعددة

لمراسل « الآداب » الخاص كانت صناعة الكتب رابحة خلال عام ٢ ه ٩ ه المنصرم، وكانت ثمراتهاأحسن قليلًا، بالنسبة الى معظم الناشرين واصحاب المكتبات مما كانت عام ١ ه ٩ ٩ ، فقد بيع من الطبعات الشعبية لبعض الروايات البوليسية ــروايات أرل ستانلي غاردنر

Erle Stanley Gardner وميكي سياين Spillane مثلاً – ما يزيد على مايون نسخة. ولكن مثل هذه الطبعات الرخيصة غير المجلدة ، والتي تباع بخمسة وعشرين سنتاً –أي ربع دولار – عجزت هذا العام عن أن تضاهي في ميدان الرواج كناباً يعتبر منذ مدة غير قصيرة اكثر الكتبرواجاً في الولايات المتحدة.. وليس ذلك الكتاب غير الطبعة المنقحة للكتاب المقدس الحاملة اسم المك جيمس. فقد بيع من هذه الطبعة حلال ثمانية أسابيع ليس غير مليون وستائة الف نسخة، ثمن كل منها ستة دولارات أمبر كية !..

أما في ميدان القصة الفنية في الكتاب الفائز بقصب الرواج هو: Wouk في ميدان القصة المرتبة نفسها The Caine Mutiny ، وقد نال هذه المرتبة نفسها عام ١٩٥١ واحتفظ بها عام ١٩٥٦ أما المرتبة الثانية من مراتب الرواج فقد حظيت بها هذه السنة قصة «الكأس الفضية The Silver Chalice » لتوماس كوستين Costain .

فاذا انتقانا إلى دنيا الأدن غير القصصي وجدنا أن الكتاب الذي نعم باكبر حظ من الرواج (باستناء الكتاب المقدس، والنشرات الحكومية عن العناية بالطفل الح) هو «رجل يدعى بطرس A Man Called Peter » لكاثرين مارشال، الذي نشر في أواخر سنة ١٥٩١. وجاء في المرتبة الثانية «كتاب أميركة السري » لجاك ليت Lait ، ولي مورتيمر Mortimer أما أروج الكتب الموضوعة الجبل الطالع فكان يحمل اسم « تيكس ودماه » أما أروج الكتب الموضوعة الجبل الطالع فكان يحمل اسم « تيكس ودماه » نعم المن عنه المنازوه أن يصل منازوه أن يصل بيعه إلى ١٠٥٠٠٠٠ نسخة بعد عيد الميلاد . ومن اسف أنه صدرت خلال عام ١٩٥٢ مثان من الكتب القيمة، غير هذه التي أشرنا اليها ، ولم يبم من كل منها غير بضمة آلاف من النسخ، عما أوقع في نفوس كاتبها البارعين من كل منها غير بضمة آلاف من النسخ، عما أوقع في نفوس كاتبها البارعين وكاتباتها البارعات خيية أمل حريرة .

وكان كتاب «شاهه Witness » لتشايبرز Chambers أكثر الكنب إثارة للجدل والنقاش في العام الفائت. في حين كانت « سيرونيا ، تاكساس » Sironia, Texas للديسون كوبر Cooper ، وهي رواية في مجلدين تعالج الحياة الجنسية في تاكساس، أكثر الكنب إثارة لمجب الناس. أما الكتاب الذي الذي أثار أعنف عاصفة من النقد فكان كتاب أرنست هيمنغواي Hemingway . The Old Man and the Sea .



الكتب الاديية والمدرسية القرطاسية بأنواعها احدث مجلات الازياء تجدونها دائماً في مكتبة هاشم المرود ا

شرح العلايلي

للأستاذ عبدالله العلايلي نظرات في فهم الشعر لا يدركه فيها زميل من زملائه النقاد ، بل لا يدركه فيهاقائلو الشعر أنفسهم.. وعندمـا شرح قصيدة الدكتور بشر فارس « الى زائرة » في الزميلة « الأديب » منذ بضع سنوات لم يتردد الدكتور بشر فارس في ان يعلن أن الأستاذ العلايلي نبهه الى معان في القصيدة، يعجب هُو صاحبها كيف انه لم يتنبَّه اليها !..

و في العدد الأول من « الآداب » اجاب الأستاذ العلايــلى احد القرَّاء عن شرح بيت شوقي « قسما ً بثنايا لؤلؤه » . وقــدّ اثار هذا الشرح مناقشات كثيرة ، ولكن احد ادبائنا البارزين، ـ وهو لايود ان يعلن عن اسمه ـ قال لنا :

> \_ كنت افهم بيت شوقي المذكرر.. ولكنني عندما قرأت شرح الأستاذ العلايلي اصبحت آري نفسي عاجزاً عن فهمه !

> > الاحتهاد

كان موضوع المحاضرة « التشريــع الاسلامي

والمجتمع الحديث » .

وكان المحاضر هو الدكتور صبحي المحمصاني ، وكان ذلك منذ سنتين في قاعة « وست » في جامعة بيروت الأمير كية ivebeta عندئذ قال له وزير الخارجية : وكنت احد المستمعين الذين أعجبوا باطلاع المحاضر الواسع وعرضه الوافي للموضوع ، وخاصة حين افاض في الحديث عن « الاجتهاد » في الفته الاسلامي .

> وقد اضطر ، بطبيعـــة الحال ، الى ان يردد كثيراً لفظة « اجتهاد » ومشتقاتها في كلام. ، بما دفع احدى السيدات ، وكانت ترافق ابنتها ، الى ان تلتفت اليها حين غادرتا القاءة بعد انتهاء المحاضرة وتقول لها:

> \_ عليك يا ابنتي بالاجتهاد ، ألم تسمعي كم تحدث الحاضر عن الاحتهاد . . !

> > سوء تفاهم

ليس بين المشتغلين في الصحافة في بيروت من لا يعرف الجابي الأرمنىالذي ترسله محلات الحفر والزنكوذراف المعروفة باسم « تيتو » ، لتحصيل الديون . .

كشفاً بالحساب وقدمه الى الأستاذ منير الْبعلبكي ، الذي مــا

لبث ان قال بعد ان القي نظرة عليه :

ـ لماذا لا تعاملوننا مثل « الآخرين »?نويد منكمان تعدلوا لنا الأسعار لنكون مثل الآخرين . .

ومضت ايام ، واذا بالجابي يلتقي بمدير الدار ويخبره بانه ظل يومين يبحث في الدفاتر عن مسيو « آخرين » فلم يجـــده ! وان « آخرين » هذا كذب على الأستاذ البعلبكي حين قال له بانسا نعامله معاملة خيراً من معاملتنا لكي. .

### جامعي عتيق

دخل مندوب مجلة « الكلية » التي تصدرها جمعية متخرجي الجامعة الأميركية ، على الأستاذ موسى مبارك وزير الحارجية

اللبنانية ، وســـأله بعض الأسئلة ، بوصفه متخرجاً من الجامعة الأميركية . وبعدان اجاب الأستاذ مبارك على الأسئلة الموجهة

البه قال للمندوب: \_ ولكن من ذًا الذي قال لك بانني من متخرجي

معرالأدماى والمفكرين

الجامعــة الاميركية ، فهذا أمر لا يعرفه إلا القليل.

فأجابه المندوب: \_ أخبرني بذلك الاستاذ فؤاد صروف.

أرأيت إلى الشعر الأبيض الذي يكلل رأسي والى خطوط الشيخوخة التي بدأت تظهر في وجهي ? إنني كنت طالباً من طلاب الاستاذَ فؤاد صروف سنة١٩١٨ في الجامعة الاميركية..

الدور الوابيع

يروي الاستاذ مصطفى فروخ الحَكَاية التالية :

كان احدهم يسكن الدور الخامس في احدى البنايات ، ولكنه تعود حين يعود إلى مسكنه أن يترك المصعد في الدور الرابع ثم يأخذ السلم الى الدور الحامس. وقد تساءلجير انهعن ذلك فالمصعد لم يكن معطلًا بل كان صالحاً للاستعمال في جمسع الأدوار ..

كان السبب بسيطاً جداً ، ان هذا الرجل كان قصيراً ، فكان يمد اصبعه الى ازرار المصعد ، فلا يطال الا الزر الرابع.. والاستاذ مصطفى فروخ عندما يروي هذه الحكاية لايقصد الاستاذ العلايلي ، ولا يفكر بالدكتور سهيل ادريس، وطبيعي انه لا يقصد نفسه مطلقاً !...

## قصة يد عربية ! ابن مقلة يبكي عينه...

## صَيْدوق البرائيل



أبو على محمد بن مقلة!

هو أشهر من كنب الخطوط الجميلة في عصره. وكم فتن الناس بعصير حبره، وبهرهم بسلاسل خطه ومفاتن سحره. وهو – على ما يروي التاريخ – اول من نقل الكنابة من القلم الكوفي الى الاساليب والصور المعروفة حتى عسرنا اليوم، وقد ضرب المثل في روائع فنه وجمال حطه حتى اذا رأوا كاتبا و شاعراً حسن الحط قالوا: خطه كحط ابن مقلة. او شاعراً حسن الحط قالوا: خطه كحط ابن مقلة. وفي العام اله ( ٣٢٢ ه ) غضب عليه في بغداد ( الراضي بالله ) فعزله ظلماً وحسداً . وامر وزيره ( الراضي بالله ) فعزله ظلماً وحسداً . وامر وزيره ( الراضي بالله ) بقطع يده اليمني ، فقطعت ...

وهكذا عاش (ان ،قلة) زمناً وهو حزين القلب دامع المقلة ينوح على يده الحبيبة ويقول : « خدمت بها الحلفاء والوزراء ، وكتبت بها القرآن دفعتين ... ثم تقطع كما تقطع أيدي الأثمة واللصوص ? »

وكان في بعض خلواته وتأملاته يردد هذاالبيت: (١) اقرأ « فصة يد...» بقلم الاستاذ به عثمان في الصفحة ٣٦ من العددالاول.ن «الآداب»

أجاب العلامة العلايلي على سؤال وجهاليه عن ا معى قول شوفي:

فسما بتنايا لؤلؤها قسم الياقوت منضده وقد كان السائل قال«لؤلؤه» كما يغني عبدالوهاب وصحة البيت كما روى الملامة ، ولا ثقة في رواية . عبدالوهاب، إذا كان السائل قد وثق فيها، كما انه لا تجوز الشفقة به لموافقة الناحين .

وقد سئلت ان أقول رأيي في معنى البيت، وأنا استأذن علامتنا فأقول: ان شوقي يقسم بالتنايا الموصوفة بان لؤلؤها قد جمه ونضده من فرق ياقوتها وقسمه، ويشير شوقي باللؤلؤ الى بياض الاسنان وبالياقوت الى تفاريق اللثة الغضة الحمراء بينها، والعلايلي قرب من هذا ولكنه ذهب وراء مذهبه في النعمق فصعب على السائل.

والصعوبة قد نشأت من تأخير كامة «منضده» إذ هي مبتدأ ثان «وقسم الياقوت» خبره، والجملة خبر لؤلؤها. وهناك « أل» في كامة الياقوت وكان أوضح لو قال شوفي ياقوتها .

واذن فليس في الكلام تشيه ولا أيهام، والذي يرجح ما ذهبت اليه الابيات التي تلي البيت وقــد أوردها العلامة في رده، وفي كل بيت منها مقسم به

ليس بعد اليمين الذة عيش يا حياتي بانت يميني فبيني! وقد تألمت – يشهد الله – لحظ هذا الحطاط النابغة، وخسارته الادبية البليغة البالغة. فظمت حزناً على يده الغالية الابيات التالية:

بانت يميني يا حياة فبيني فأنا حزين النفس على يميني ما لذتي في العيش مذ قطعوا يدي

ومن الكنابة بمدهـــــا حرموني كالجدول الرقراق يقطع ماؤه

ويكف بلبـــله عن النلحين

قطموا يدي\_سلمت يدي\_فلكم أتت فوق الطروس بروضة وغصون وبها كتبت كريم (قرآن) زهت آياته كالجوهر المكنون كم صنت أسراراً لهم بيراعتي وحفظت دوانهم وما حفظوني

قد کانت الخلفاء تہوی ان تری

قلمي وتنقش في القصور فنوني يسمى إلي كبارهم وصفارهم

ليروا جمال الخط والنحسين

اغنيتهم بروائعي وبدائعي وأنا اسير كنابتي وانيني وحدمتهم زمناً طويلًا ساكاً فوق الصحائف من شماع عيوني!

• أ اتمس الادباء في اوطانهم وأقل حظ اللابغ المسكين يهب الحياة الى النفوس وينتني بعد الجهاد بصفقة المغبون يا ويحهم قطموا يميني عنوة ما هكذا تجزى يمين امين قطموا يميني مثلها قد قطمت \_ ايدي لصوص او بنان خؤون!

حزناً على كفي انوح لأنها - ذاقت منيها قبيل منوني ولسوف انشد بكرة وعشية :

« بانت يميني يا حياة فبيني » !!

حليم دموس

ولؤلؤ حبات بيضاء ثمينة معروفة تؤخذ من حيوان اللؤلؤ البحري، تشبه به الاسنان وهو من باب اضافة المشبه الى المشبه بـه بعد حذف الاداة . الياقوت استعارة لثمة والجامع هو الاحرار .

الاعراب: قسماً مفعول مطلق لفعل محدوف تقديره افسم . بثنايا : جار ومجر ور متعلق الفعل، لؤلو له مضاف اليه والهاء ضمير مضاف اليه. قسم : «مصدر» بدل من «قسماً » كما في قول الشاعر :

على حين الهي الناس جل امورهم فندلاً زريق المال ندل النعالب

الياقوت مضاف اليه . من باب اضافة المصدر الى مفعوله اي مجروره بعد حذف عامل الجر . منضده : فاعل المصدر «قسم» والهاء مضاف اليه.

المعنى : اقسم بثناياً ، اي مقدم أسنانه المشبة باللؤلؤ ؛ كقسم منضد الياقوت بياقوته الثمين.وأراد بالمياقوت الاحرار بين ثنايا المقسوم به فكأنه مفلج الثنايا أي مفرقها وهي صفة الحسن عند العرب ، والصورة : ان بين كل سن وآخر احمراراً كأنه الياقوت .

عسى سابا

## ومسعوس مستوسد مستوسد مستوسد مستوسد

ولكل مقسم به صفة، وقد جرى شوقي فيها على سياق ونمط.

وقد جاء في اجابة العلامة – ولعله سهو من المطبعة – ما يشير الى ان كامة ثنايا منونة بدليل الفتحتين المكنوبنين على الألف.والرأي انها كامة لا تنون، ويمنع من تنوينها انها ليست ألفاً بل هي ياء أعلت كياء خطايا . والله تعالى أعلم .

### عبد العزيز سيد الاهل

### رأي آخر ...

قسماً بثنايا لؤلوئه قسم الباقوت منضده المتمارف عند أثمة النحو والبيان ، ان كل ما لا بعرب لا يستقيم معناهولا يفهم، ولكي نفهمهذا البيت على وجهه الصحيح يجب ان نعربه . وقبل الاعراب لا بد لنا من تفسير كلمة ثنايا ونبين ما فه من تشه و استعارة .

جاء في المعجم: ثناياو احده ثنية وهي اربع اسنان في مقدم الفم ثننان من فوق وثنان من أسفل .

# قرأتُ العَددَا لمامِنيمنْ الآدابُ ۗ

هذا الباب الذي تقدمه « الآداب » تطلق لكاتبه الحرية كاتبها في الادلاء برأيه حول مقالات المجلة ، دون ان يكون في ذلك أي تعبير عن رأيها الخاص . فعلى الكاتب وحده تبعة ما يقول ، ولكل قاريء الحق في الرد على الكاتب .

#### هذه السعادة « اللنوتانغية »

رعى الله أبا عثمان ـــاعنى الجاحظـــ لقد أنقذني ! طلبت نعتاً انعت به العدد الفائت من « الآداب » ــ أرجو ان لا يكون فاتك ايها القارىء! \_ فما وجدت خيراً من العبارة الجاحظية في وصف الكتاب « إناءُ شُنحن مزاحاً وجداً » . عــلي-ان المزاح كان محورًا أو كالممحو من«الآداب» ، إلا أن يكون هو ،مثلًا، زعم كاتب الصين لين يوتانغ «أن السعادة تكاد تكون بالنسبة اليه شخصياً مسألة هضم...دلك بأنه اذا تحركت أمعاه المرء تحركاً نظامياً كان سعيداً » . اكبر الظن ان هذه ليست « فلسفة من الصين » - كما يقول صاحبها - ولكنها أحرى بان تكون آية تنقش على مدخل مستشفى حُشد فيه المصابون بالامساك من كل الامم، كم نقشت قديمًا آية « اعرف نفسك » على مدخل هيكل «دلف». يسيراً . فقد طالت الحقبة التي زعم فيها الزاعمون ، أن قراينا معرضون لتلبك في جهاز الهضم العقلي ، وأنهم لا يسعدون الا بما يخف من الفكاهات على المعدة الدماغية ( عفواً ) انما لحقني أثر من عبارة السيد لين يوتانغ في السعادة!

اذاً ، كانت «الآداب» في عددها البكر « إناء شحنَ جداً ، ووعاء مليء علماً، وناطقاً ينطق عن الموتى ويترجم عن الاحياء، ومن لك بناطق أخرس وببارد حار!» الى آخر ما دفقه يراع ابيء ثان في وصف الكتاب على أمتع ما تصوره و احبه ان يكون. فما أحوج من يقع من نصيبه التعليق على هذا العدد الحافل الى عدد لا يقل عنه . ولكن ، كما قال القائل : « ما لا يدرك جله لا يترك كله » ، أم تراه قال : « ما لا يدرك جله لا يترك كله ? » على أي حال ، لقد أوجد لنا العدر .

رّسالة الآداب \_ أدب « الالتزام » اعجبتني من الدكتور سهمل ادريس هذه البُلـُورة الواضحة

للرسالة التي أرادها « للآداب » . فهو يجهر بالدعوة الى الادب الفعال الذي يتصادى ويتعاطى مع المجتمع » ويناديَ « بأدب الالتزام الذي ينسع من المجتمع العربي ويصب فيه »واعترف له بان « يتصادى » هذه حيرتني وقتاً، فمن معانيها على ذمة المعجم: المعارضة والمقابلة والمعادلة والمداجاةوالمداراةوالمسائرة والاهتمام بالشيء. واستغربت ان يكون المراد واحداً من هذه المعاني. ثم فطنت الى أن الكاتب إنما نظر الى الصدى بمعنى الصوت الذي يردُّهُ الجبل على المصو"ت فيه . فقصد بقوله : « الادب الذي يتصادى مع المجتمع ، ادباً يتبادل الصدى مع المجتمع ، فيدوي في المجتمع صداه كم يدوي فيه صدى المجتمع . وإنني لمن يوافقون عـــــلى الانتفاع بأقصى مايتيجه كيان اللغة العربية من تصريف واشتقاق في سبيل استحداث ألفاظ جديدة تدور في الاستعمال . واكني اقترح ان تشرح كل كلمة مستحدثة من هذا النوع ، كي تسرع اسراعاً ومن الحير أن يكون حظ « الآداب» من المزاج اضيالًا Chivebe الى فهم القارى: ، وكي تبرز له بروزاً برسّخها في ذهنه فيساءد ذلك على نشرها وإدخالها جظيرة الالفاظ الكتابية اذا استوفت شروط اللفظة المستحقة الحياة .

يريد الاستاذ ادريس ، في وضوح وإصرار ، أدب النزام ينبع من المجتمع العربي ويصب فيه ، أدباً فعالاً يتأثر بالمجتمع ويؤثر فيه . وليس الاستاذ ادريس هو الذي يريد ذلك وحده. فالدعوة إلى أدب « موثق الاواصر بالمجتمع » «ادب انصوائي لا انطوائي ولا انعزالي » ، « ينبثق من صميم المجتمع » و « لا يقبع في برج عاجي » و « بجابه مشاكل المجتمع الملحّة » و « يوجّــه المجتمع» الى آخر صور التعبير التي يُتلب عليها هذا المعنى الواحد، دعوة أصبحت غطاً من أغاط الكلام شائعاً بين الادباء ولا شيوع حديث الازياء بين النساه. على أن حديث الازياء هذا قديتنوع ويخرج من النطاق الرتب الممل ، وينقلب آخر الامر الى عمل، فنرى اتواباً تفصّل وتخاط.ولكن يظهر ان حديث هذا الادب غـير الانعزالي ، الذي ينبثق من صميم المجتمع ، لا ينتهي ولا

الادب . حقاً ، لقد طال حديث الطهاة عمــــا سيطبخون لنا ، فليشرعوا في الطبخ!

وبعد ، ففي رأبي ان هذه الدعوة إلى ادب اجتماعي ــ وإن لم اكن براء منها ــ دعوة لا تخلو من الوهم والايهام . فالادب في كل حال ، و في كل مراحل التاريخ ، نتاج اجتماعي مادامهو صنيع بشر ، وما دامت مادته هيمادة الحياة التي محياها البشر وانعكاساتها وظلالها في الحيال والحس البشريين . لنتصور ما شئنا من صنيع أدبي يبدو اشد شيء انقطاعاً عن المجتمع ، ثم لنتعرف منشأه وعصره على نحو ما تكون المعرفة المعمقة ، وانا الضامن أن نجد ذلك الصنيع الادبي متصلًا بمجتمعه ، وله مغزى اجتماعي يؤول الى موقف انسجام او معارضة من مجتمعه .

وهنا لا بد أن يسرع قائل الى القول : « فمــا دام الأدب نتاجاً اجتاعياً في كل حال ، وما دام الأديب لا سبيل له الا ان يتناول مادة لأدبه من المجتمع ، فلم لا يفعل ذلك ، واعياً ما يفعل ? أن هذا هو ما ندعو اليه ! » وأكن من ذِا الذي زعم ان الأديب 'حظر عليه ذلك ? على ان تاريخ الادب وتجارب الادباءتشهد بأن اروع الآثار الادبية اكثر ما تكون مصادفات و'فَق اليها الادباء على غير إدراكِ منهم ، برغم أن المصادفات لا تخدم الا النفوس المهيأة كما قال الحكماء. وبعبارة أخرى ، ان من حيث الشكل والقالب ، ويعون حق الوعي ما يريدون أن يضمُّنوا هذا القالب والشكل من معنى أجتماعي ، قلما كانوا ادباء كباراً ، وقلما كان ادبهم في المستوى الرفيع. وانما هوادب تقرأه فتقول انه مفيد، وواف بالشروط، وانه قد صنع وفق الاصول، إلا انك لا تحسه مع ذلك ممتعاً رائعاً ،ولا تظفر منه بذلك الطرب الذي يشيعه في أجزاء النفس الادب الممتع الرائع حقاً .

وهكذا نرى ان ما نريده للأديب من عنصر نسمُّبه وعباً اجتماعياً لرسالة يبئتها خليق في أفضل الحالات أن يجعل من الاديب ناقداً . فأما في الحالات الاخِرى فيجعله صحافياً وربما حطه الى درجة وكيل إعلانات . ذلك إلا أن يكون الاديب عبقرياً يستطبيع أن يجمع بين الوعي وتلك النشوة التي لا أدب من دونها ، ويمزج بين المنفعة والمتعة والروعة .

ثم يبقى أمر ، وهو حقاً عظيم الخطر : من ذا الذي يختار للأديب رسالته الاجتماعية ، تلك التي نريده أن يبثتها بأدبه ?أهو

الذي يعي تلك الرسالة بنفسه ويختارها لنفسه مقتنعاً مطمئنــاً ، أم أنها 'تفرض عليه من حكومة أياً كانت ، تسدُ عليه سبل التعبير إلا أن توافق رسالتـــه هواها والا ان يطبّل وبزمّر لاعضائها . إن من المؤسف حقاً أن يكون الدعاة من ذوي السلطان الى أدب اجتماعى ، لا يعنون في الحقيقة أدباً اجتماعياً ــ لان كل أدب هو اجتماعي كما قلنا ــ و إنما يعنون ادبــــــأ حكومياً ، أو ما يلحق بنوع الادب الحكومي من إدبحزبي ضيق ، إذ ما من حزب محترم ذاتـــه الا وهو يسعى ليصبح حكومـة. وايس من الاسراف أن نقول ان الادب الذي يكتفي بأن يوصوص من 'ثويفذة حكومة أو حزب هو بشر'' من ﴿ الادب الذي ينظر من نافذة برج عاجي .

وهذا في الحقيقة أوجه الأسباب التي حملتنا على ان ُلا نقبل الدعوة الى ادب « الالتزام » على علاتها .

الأدب ، وإن كان اجتاعياً ، إنما هو فعل فرد لا يقوم به إلا من خلال نفسه . فالأدب صنيع نفسي ، «عملية » نفسية ، لا مفر ولا مناص ١ . ومن هنا صدّق الذّي قال إن في الأدب إطلاقًا ، عنصراً غنائياً لا يستغنى عنه . وبدَّلك مختلف الأدب عن كل عمل آخر ، يهي ولك الطاهي المدرّب لوناً من العجة دون ان يتكلف إلا حركة يدوية ، ومع هذا تأكل عجة شهية . ويملي عليك الكبمي الممرن فصلًا في العناصر، في غير ماعناء عقلي شديد، النقاد الكبار ، الذين يعون حق الوعي شروط العمل الادبي، وهو ومع هذا تقرأ فصلًا مزفقاً في موضوعه. ولكن الأديب ، بالغاً ما بلغ ، ينبغي له في كل مرة يكتب ان يعبى، ذاته التعبئة النفسية التامةالتي يتطلبها الانتاج الأدبي . فالانتاج الأدبي يستعصى رغم التكرار ان ينقلب الى عمل آلي ، أو عمل عقلي بسيط يكتفي بالتناول من الذاكرة . ومن هناكان الأدب لا يخضع لأنَّ مرسوم ونوع معلوم . ومن هناكان الأدب لايسخــّر للتقنين . فاذًا التزم الأديب فليلتزم الصدق لنفسه . واذا التمسأدباً اجتماعياً واعياً فليلتمسه من خلال نفسه : أي من خلال تفاعل نفسه مع مجتمعه تفاعلًا حراً بقوة وصدق وعمق . ثم فليذكران الأدب اجتماعي ، فليس شيء انساني غريباً عنه!

وهذه بدهيات في الأدب أصبح التنبيه عليها ضرورة حيوية (١) بهذه المناسبة ، أهنيء الآداب على هذا الباب الذي سمته «النشاط الثقافي في العالم المربي » ، وأشير بوجه خاس الى ما حل الينــا من أصداءُ مناظرة دراسة بين بمض أدباء بغداد على هذا الموضوع الذي نمانيه في مقالنا

للأدب في وقت باتت الدعوة فيه الى أدب « الالتزام » زياً من الأزياء . وأعيد القول انني لست براءً من هذه الدعوة، واكبر الظن اني من هنا أبحت لنَّفسي الحرية في نقدها.

#### والتكسب!

ولقد كنت حقيقاً ان أستغني عن هــــ ذه الاطالة في أدب « الالتزام » بما كتبه الأستاذ ميخائيل نعيمه تحت عنوان « مجد القلم » ، فانه قد سبتني الى كثير من الخواطر التي ساورتـــني وجُلاها بافخل بما جلوتها . ولشد مــــا أعجبني تحذيره الأدباء الناشئين من الاغترار بالشهرة والتعلق بجبالهـ أ . فكما يؤذي الأدب ان يصبح أداة تطبيل وتزمير ، كذلك يؤذى الأديب إذا هو أُخذ بالتصفيق والترويج اشخصه .

على أنى كنت أود من الأستاذ نعيمة ان يلعق بوصيتـــه للأدباء الناشئين ما محذرهم به من التكسب ، ويفهمهم بـ ان الأدب لا يطيق ان يكون وسيلة معاش!

أما كيف يعيش الأديب ، فتلك مسألة أخرى كم يقولون. المهم : ان الأدب لا يتحمل ان يكون وساطة ارتزاق ، فذلك يفسده ويصرفه عن قصده .

### الفصحى أداتنا

والفصحي كنت أو د لو ظفرت من هذا العدد من«الآداب» بأكثر من هذه الملحوظة العابرة التي عُلْق بها على ما جـــــاء من حوار بالعامية في قصة « الكسيح » للاستاذ شاكر خصباك ، متناول قراء العربية كلهم . ذلك ان العامية ليست بلغة جامعة > فَهَلًا عَنَ أَنَّهَا لَا تَنْهُضَ بَمَا تَنْهُضَ بِهِ الفَصِحِي . وَأَنِّي لَا تَمْنَى عَــلَّى %.الآداب » ان تقوم مجملة في سبيل اللغـة الفصحي ، تدعو الى استعالها لغة حوار في حلقات المدارس . فمن المعيب حقــاً ان يكون الكثير من أساتذة الدروس العربية في المعاهد الثانوية، والجامعات معما فيها الجامعة اللبنانية ، يلقون الشروح بالعامية ويأذنون لطلامهم ان يناقشوهم بالعامية .

وبهذه المناسبة ، يطيب لي ان أعرب للاستاذ شاكرخصباك ولكني لم أفهم لم أصر" على ان يكون كلام بطلى قصته بالعامية، بيناكان نخاطبها هو بالفصحى . لو انه جعل كلامــه هو ايضاً عَامِياً ، انِ لم يشأ ان ينطق الثلاثة بالفصحى ، لبدا لي صنيعــه اوفر حظاً من التـآ لف و الانسجام .

مُطالب بدم القتيل يلح على تعقب الجناة وتنفيذ العدالة فيهم ، حتى كانت الحاتمة ان شنق الولد الكسيح نفسه! حقاً ، قــــد يحصل ذلك في الواقع. ولكن قصة يراد بها ان تكون أصلاحية اجتماعية ، لا يصح أن تخلو من جانب ايجابي بمثلُ النواة للاصلاح المنشود ، والا وقع اليأس من الاصلاح . فأين الجانب الايجابي في هذه القصة ? اني لم أجد فيها الا المة صارخة وقعت ، ثم لم أجد بصيصنور يبشر بامكان وقف مثلهذه المظلمة ان تتكرر. كلا ، لا يجوز تصوير مجتمعنا على أنه خلا ممن يغضبون للحق .

#### الى الاستاذ سعيد تقي الدين

ومثلهذه الملحوظة تصدف على قصة الاستاذ سعيدتقي الدين « المرحوم » . فانني لا ارى طبيعياً ان يكون هذا هو حقــاً شأن ابو تُوفيق ، ثم لا يوجد من يشعر بانه رجل نكب وظلم ، فتجب رحمته. وما أرى الاستاذ تقي الدين الا مسرفاً في تسويد اللوحة حين يزعم ان الجبليين « لولا تأديهم بالحديث ، وتمارستهم لمظاهر الاحترام ، لافني بعضهم بعضاً '، فان نفوسهم يغمرهـ أ الحقد والتحاسد والتباغض » الخ . .

#### الى الاستاذ فؤاد الشائب

ثم انت ايضاً تسرف يا صاحبي في تسويد اللوحة . « هبطت من جنتي و انحشرت في البشرية الفانية . حملت هراوتي واردت ان أقتل خوفاً من ان أُقتل .. على انني عندما اجلت الطرف حولي لم ار سوى كل صدر كث الشعر ، وكل ساعدين غوريليين ، فالفصحي هي أداتنا التي نؤدي بها انتاجنا الأدبي عربيكاً في bet وهراوات ضخمة ». وقانا الله شهر الموظفين عندما يتزاحمون على الوظيفة ، ويتدافعون بالارجل والايدي والمناكب تدافعــــــأ هستبرياً محموماً، بل غندما يكلبون ويعض بعضهم اعقاب بعض، كم تقول ومع ذلك ، فالموظفون يا صاحبي يبررون أن تصور بيئتك بهذه الصورة البشعة . وانك لتقع في التناقض حين تريق على بيئتك مثل هذا الصباغ الكريه ، ثم تصدر عما صدرت عنه في سائر مقالتك من حب لبلادك وغيرة عليها . حقاً ، انهــــا رئيف خوري لمأساة نفس!

#### اعلان مناقصة

في الساعة ٩ من نهار الخيس الواقع في ٢٩ / ١ / ٩٥٣ تجري وزارة الدفاع الوطني مصلحة الجيش مناقصة لتازيم محطة تشحيم وبطاريات كهربائية للاجهزة اللاسلكية . فعلى راغى الاشتراك الاطلاع على دفاتر الشروط الموضوعـــة خصيصاً لهذه الغاية لدى رئيس مصلحة السيارات حيث يحن مراجعتها يومياً ضمن اوقات الدوام . ﴿